



تحقین وتعلین موسی محسب دعلی

منشورات المكاتبة الفطريّة صيدا ـ بيروت





مسكدة 🍪 العظيم



### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب المعالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيعنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هديه الى يوم الدين ، وبعد : فيقول الله تعالى :

## « ولله على الناس هج البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠

هذه الآية الكريمة ، هي آية وجوب الحج عند الجمهور •

فيجب الحج على المكلف فى العمر مرة واحدة ، بالنص والاجماع ، روى الامام أحمد فى مسنده ، ومسلم فى صحيحه وغيرهما ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

« خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :

أيها الناس ، ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فاذا أمرتكم بثىء فأتوا منه ما استطعتم ، واذا نهيتكم عن شىء فدعوه » •

وأخرج الامام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وغيرهم عن أبن عباس قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

«يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج ، فقام الأقرع بن حابس ، فقال : يارسول الله ، أفى كل عام ؟ فقال : لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد خهو تطوع » •

وقد يجب الحج أكثر من مرة واحدة وذلك لعارض ، كالنذر ، والقضاء .

ولصحة الحج على الاطلاق شرط واحد وهو الاسلام ، فلا يصح حج الكافر كصومه وصلاته ، ولا يشترط فيها التكليف ، بل يجوز

للولى أن يحرم عن المجنون ، وعن الصبى الذى لا يميز ، وحينئذ يصح حجهما ، روى ابن عباس رضى الله عنهما :

أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهى فى محفتها ، فأخذت بعضد صبى كان معها فقالت :

ألهدا حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم ، ولك أجر » •

وعن جابر رضى الله عنه قال :

حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء ، والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عمم •

ولصحة المباشرة شرط زائد على الاسلام ، وهو التمييز ، فلا تصح مباشرة الحج من المجنون والصبى ، الذى لا يميز كسائر العبادات ، ويصح من الصبى المميز أن يحرم ويحج باذن الولى ، ولا يشترط فيها الحرية كسائر العبادات •

ولوقوعه عن حجة الاسلام شرطان زائدان : البلوغ والحرية ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

« أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الاسلام » •

ومعنى ذلك أن الحج عبادة عمر لا تتكرر ، فاعتبر وقوعها فى حالة الكمال ، ولأن التكليف تابع للتمييز ، فشرط هذا الحكم اذن يعود الى ثلاثة : الاسلام ، والتكليف ، والحرية ،

والفقير لو تكلف الحج وقع حجه عن الفرض ، كما لو تحمل الفتى خطر الطريق وحج ، وكما تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة ولوجوب حجة الاسلام شرط زائد وهو الاستطاعة بنص الآية الكريمة و واستطاعة السبيل التى شرطها الفقهاء ، ونص عليها القرآن الكريم في الآية السابقة : هى امكان الوصول اليه ، يقول ابن المنذر : «قالت طائفة من العلماء : الآية على العموم ، اذ لا نعلم خبرا ثابتا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا اجماعا لأهل العلم ، يوجب أن نستثنى من ظاهر الآية بعضا ، فعلى كل مستطيع الحج لي يجد اليه السبيل بأى وجه كانت الاستطاعة للحج على ظاهر الآية و

وأخرج الترمذى فى سننه بسنده عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من ملك زادا وراحـــلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، والله يقول فى كتابه :

### « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » •

ومن طرائف الضحاك الطريفة أنه قال:

« اذا كان شابا صحيحا ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله حتى يقضى نسكه » •

فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمسوا الى البيت ؟

فقال : لو كان لبعضهم ميراث بمكة ، أكان يتركه ؟

قال: لا ، بل ينطلق اليه ولو حبوا .

قال : فكذلك يجب عليه حج البيت » • •

ويقول الامام مالك رضى الله عنه:

« الاستطاعة على اطاقة الناس ، الرجل يجد الزاد والراحلة ، - يلا يقدر على المشى ، وآخر يقدر على المشى على رجليه » •

ويقول الامام القشيرى:

« الاستطاعة فنون: فيستطيع بنفسه وماله ، وهو الصحيح السليم • ويستطيع بغيره ، وهو الزمن المعصوب ، وثالث غفل الكثيرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت كل مخلص مستحق ، فان بلاياه لا تحملها الا مطايانا •

وحج البيت فرض على أصحاب الأموال ، ورب البيت فرض على الفقراء فرض حتم ، فقد ينسد الطريق الى البيت ، ولكن لا ينسد الطريق الى رب البيت ، ولا يمنع الفقير عن رب البيت » •

وكما أن الذى يحج بنفسه يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق ، فكذلك من يحج بقلبه ، فاحرامه بعقد صحيح على قصد صريح ، ثم يتجرد عن لباس مخالفاته وشهواته ، ثم باشتماله بثوبى

صبره وفقره ، والمساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى ، واطلاق خواطر المنى ، وما فى هذا المعنى •

ثم الحاج أشعث أغبر تظهر عليه آثار الخشوع والخضوع ، ثم تلبية الاسرار باستجابة كل جزء منك •

وأفضل الحج الشج والعج ، الشج صب الدم ، والعج رفع الصوت بالتابية ، فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف ، ورفع أصوات السر بدوام الاستغاثة ، وحسن الاستجابة ، ثم الوقوف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة ، وموقف النفوس عرفات ، وموقف القلوب الأسامى والصفات لعز الذات عند المواصلات ، ثم طواف القلوب حول مشاهدة العز ، والسعى بالأسرار بين صفى كشف الجلال ولطف الجمال ،

ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات ، والمنى والمعارضات مكل وجه .

أما فضل الحج ، وما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده من الثواب الجزيل فقد :

أخرج الترمذي في سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« تابعوا بين الحج والعمرة ، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد ، والذهب ، والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة » •

وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول :

« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » • وروى ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« ان الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة الا كتب الله له بها حسنة ، وحط عنه بها خطيئة ، فاذا وقفوا بعرفات ، باهى الله بهم ملائكته ، يقول :

أنظروا الى عبادى ، أتونى شعثا غبرا ، أشهدكم أنى غفرتذ وبهم وان كانت عدد قطر السماء ، ورمل عالج(١) •

واذا رمى الجمار لم يدر أحد ماله حتى يتوفاه الله تعالى يوم القيامة ، واذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة ، فاذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » •

#### وبعد:

فالحج هو القصد الى من تعظمه ، فقاصد بنفسه الى زيارة البيت ، وقاصد بقلبه الى شهود رب البيت ، فشتان بين حج وحج ، هؤلاء تحللهم عن احرامهم عند قضاء منسكهم ، وأداء فرضهم ، وهؤلاء تحللهم عن احرامهم عند شهود ربهم .

فأما القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الاحرام ، وأما القاصدون بقلوبهم فانهم أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الأنام •

وسبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج ، فاذا عقد بقلبه الاحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق ، وينقض كل عزم يرده عن هذا التحقيق ، واذا طهر تطهر عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ، ثم بماء الحياء ، ثم بماء الوفاء ، ثم بماء الصفاء .

فاذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق الذميمة ، واذا لبى بلسانه وجب ألا يبقى شمعرة من بدنه الا وقد استجابت لله تعالى •

فاذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وقفه الحق بلا اختيار مقام ، ولا تعرض لتخصيص •

فاذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه ، وعرف له تعالى حقه على نفسه ، ويتعرف الى الله تعالى بتبريه عن منته ، وحوله ، والحق سبحانه يتعرف اليه بمنته وطوله .

<sup>(</sup>۱) جمعه : « عوالج الرمال » وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير •

فاذا بلغ المشعر الحرام يذكر مولاه بنسيان نفسه ، ولا يصح ذكره لنفسه .

فاذا بلغ منى نفى عن قلبه كل طلب ومنى ، وكل شهوة وهوى . واذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة فى الدنيا والعقبى .

واذا ذبح ذبح هواه بالكلية وتقرب به الى الحق سبحانه ، فاذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة واشارة الحقيقة ٠

واذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيت .

فاذا طاف بالبيت أخذ سره بالجولان في الملكوت .

فاذا سعى بين الصفا والمروة صفى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة انسانية .

فاذا حلق قطع كل علاقة بقيت له •

واذا تحلل من احرام نفسه وقصده الى بيت ربه استأنف احراما حديدا بقليه •

فكما خرج من بيت نفسه الى بيت ربه يخرج من بيت ربه الى ربه تعالى ٠

فمن أكمل نسكه فانما عمل لنفسه ومن تكاسل فان الله غنى عن. العالمين ٠

وأما بعد:

فهذه كلمة متواضعة عن «أسرار الحج » موضوع هذا الكتاب الدقيق المعنى ، تحريت فيها ما فتح الله تعالى به لتكون نبذة نافعة افهم هذا الكتاب ، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى ٠

وكتاب أسرار الحج ، للامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالى رضى الله عنه ، يبين من فوائده ما أجمل ، ويوضح من مسائله ما أشكل ، ويعرب من مهماته ما أغلق ، ويقيد من تقييداته ما أطلق ، شرح يشرح بحسن وضعه صدور ذوى الألباب ، ويفتح للمسترشدين لطرق الحق باب الصواب •

ذكر فيه مؤلفه ما يختص به من الكشيف عن الأفصال الظاهرة المشروعة فى العموم والخصوص على السنة علماء الرسوم بالظواهر عواتبعه من الاعتبارات المختصة به فى أحوال الباطن بلسان التقريب والاختصار والاشارة والايماء •

ويوضح الامام الفزالى منهج كتاب «أسرار الحج » فيقول : « ان الحج من بين أركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر ، وختام الأمر ، وتمام الاسلام ، وكمال الدين ، فيه أنزل الله عز وجل قوله : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » •

وفيه قال صلى الله عليه وسلم:

« من مات ولم يجج فليمت ان شاء يهوديا ، وان شاء نصرانيا » •

فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ، ويساوى تاركها اليهود والنصارى فى الضلال ، وأجدر بها أن تصرف العناية الى شرحها ، وتفصيل أركانها ، وسننها وآدابها ، وفضائلها وأسرارها ، وجملة ذلك بنكشف بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أبواب :

الباب الأول: في فضائلها ، وفضائل مكة ، والبيت العتيق ، وجمل أركانها وشرائط وجوبها •

الباب الثانى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر اللي الرجوع •

ألباب الثالث: في آدابها الدقيقة ، وأسرارها الخفية ، وأعمالها الساطنة .

ولما لهذا الكتاب من أهمية كان من الضرورى أن أترك بعد هذه اللمحة بين تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أسرار ومهمات المقارىء الكريم بعلى الرغم مما بذلته من جهد علمى ليكون بمثابة المفاجأة علمية تسيطر على كيانه ووجدانه •

دلك أننا حينما عقدنا العزم على تحقيق هذا الكتاب الثمين ، وابرازه فى صورة جلية واضحة لنقدمه لأصحاب الحال ، وللشعوفين بأعمال القلوب ، حينما اعتزمنا ذلك أخلصنا النية ، ووجهنا القلب الى العلى الأعلى ، أن يهيىء لنا من أمرنا رشدا ، وأن يمنحنا النجاح

والتوقيق ، وأن يبسط يده تعالى ليأخذ بأيدينا في انجاز هذا العمل الجاد الذي لن يتحقق الالن ذاق فعرف وشاهد فوصل .

والحمد لله الذي هدانا لهذا ، فقد قمنا بتحقيق النص ــ تحقيقا دقيقا ــ وتخريج كل ما ورد في الكتاب من احاديث تخريجا وافيا كاملا مع ذكر الحكم على درجه كل حديث هل : صحيح ، حسن ، مرسل ، ضعيف موضوع ، وما شاكل ذلك مع اضافه شرح الكلمات العامضه ، وتوضيح المسائل المبهمة والتعليق المناسب لها .

واما المؤلف المعفور له ، فعلى الرغم من انتشار علمه ، وتداول كتبه ، واشتهار صيته ، وطيب سمعته وثناء الخلق عليه ، وحسن التقه به ، وحب الصالحين له ، وحبه لهم ، فهو على الرغم من هذا كله ، رعنى عن التعريف ، خاصة وقد كثر فى زماننا عدد من ترجموا له من عباقرة العلماء ، وأشهر المفكرين منذ وفاته حتى عصرنا الحديث .

ونكتفى هنا بما ذكرهابن العماد فى شذراته الذى يقول عنه فيها :
الامام زين الدين ، حجة الاسلام ، أبو حامد محمد بن محمد
ابن محمد بن أحمد الطوسى الشافعى ، أحد الأعلام ، تلمذ لامام
الحرمين ، ثم ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد ، وخرج له
وصحاب ، وصنف التصانيف مع التصون والذكاء المفرط ، والاستبحار
فى العلم •

وبالجملة: ما رأى الرجل مشل نفسه ، توفى فى رابع عشر مجمادى الآخرة ، بالطابران ، قصبة بلاد طوس وله خمس وخمسون

يقول ابن كثير:

تفقه على امام الحرمين ، وبرع فى علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة ، فكان من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم فيه ، وساد فى شعبيته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، وله أربع وثلاثون سنة ، فحضر عنده رؤس العلماء ، وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وهما من رؤس الحنابلة ، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه ، وقال ابن الجوزى :

« وكتبوا كلامه فى مصنفاتهم ، ثم انه خرج عن الدنيا بالكلية ، وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة وكان يرتزق من النسخ ، ورحل الى

الشام فأقام بها \_ بدمشق وبيت المقدس \_ مدة ، وصنف فى هذه المدة كتابه « احياء علوم الدين » وهو كتاب عجيب ، يتستمل على علوم اعتيرة من الشرعيات ، وممزوج بآشياء لطيفة من التصوف ، وأعمال القلوب .

ووقع للغزالي أمور تقتضي علو شأنه من ملاقات الأئمة ، ومجاراة الخصوم اللد ، ومناظرة الفحول ، ومناطحة الكبار ، فأقبل عليه نظام الملك وحل منه محلا عظيما ، فعظمت منزلته وطار اسمه في الآفاق ، وندب للتدريس بنظامية بعداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، فقدمها فى تجمل كبير ، وتلقاه الناس ، ونفذت كلمته وعظمت حشمته ، حتى غلبت على حشمة الأمراء والوزراء ، وضرب به المثل ، وشدت اليه الرحال ، الى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفضها وأطرحها ، وأقبل على العبادة والسياحة ، فخرج الى الحجاز في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، فحج ورجع الى دمشق ، واستوطنها عشر سنين بمنارة الجامع ، وصنف فيها كتبا ثم صار الى القدس والاسكندرية ثم عاد الى وطنه بطوس ، مقبلا على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة ، ونشر العلم وعدم مخالطة الناس • ثم ان الوزير فخر الدين نظام الملك حضر اليه ، وخطبه الى نظامية نيسابور ، وألح كل الالحاح ، فأجاب الى ذلك ، وأقام عليه مدة ثم تركه ، وعاد الى وطنه على ما كان عليه ، وابتنى الى جواره خانقاه للصوفية ، ومدرسة للمستغلين ، ولزم الانقطاع ، ووظف أوقاته على الوظائف الخير ، بحيث لا يمضي لحظةٌ منها الآف طاعة من التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث ، خصوصا البخارى ، وادامة الصيام والتهجد ومجالسة أهل القلوب الى أن انتقل الى رحمة الله تعالى ه

وهو قطب الوجود ، والبركة الشاملة لكل موجود ، وروح خلاصة أهل الايمان والطريق الموصلة الى رضا الرحمن ، فيقرب الى الله تعالى به كل صديق ولا يبعضه الاحاقد أو زنديق •

تصانیفه : یقول ابن قاضی شهبة :

« ومن تصانيفه : البسيط ، وهو كالمختصر للنهاية ، والوسيط ملخص منه ، وزاد فيه أمورا من الابانة للنوراني ومنها : أخذ هذا الترتيب الحسن الواقع في كتبه ، وتعليق القاضي حسين والمهذب واستمداده منه كثير كما نبه عليه في المطلب .

ومن تصانيفه أيضا: الوجيز ، والخلاصة ، ومجلد دون التنبيه ، وكتاب الفتاوى له ، مستمل على مائة وتسعين متعلة ، وهى عير مرتبة ، وله فتاوى أخرى ، غير مشهورة أقل من تلك ، وكتاب الاحياء: وهو الأعجوبة ، العظيم الشأن ، « وبداية الهداية » فى التصوف « والمستصفى » فى أصول الفقة « والجام العوام » فى علم الكلام ، والرد على الباطنية ، ومقاصد القلاسقة ، وتهافت القلاسفة ، وجواهر القرآن ، وشرح الاسماء الحسنى ، ومشكاة الأنوار ، والمنقد من الضلال ، وغير ذلك ،

وذكر الشيخ علاء الدين على بن الصيرف ، فى كتابه « زاد السالكين » أن القاضى أبا بكر بن العربي قال :

« رأيت الامام المزالى فى البرية وبيده عكازه ، وعليه مرقعة ،
وعلى عاتقه ركوة ، وقد كنت رأيته ببغداد ، يحضر مجلس درسه ،
نحو أربعمائة عمامة ، من أكابر الناس وأفاضلهم ، يأخذون عنه العلم ،
قال : فدنوت منه ، وسلمت عليه وقلت له : يا امام ، أليس تدريس العلم
وببغداد خير من هذا ؟ قال : فنظر الى شزرا وقال :

لما طلع بدر السعادة في ملك الارادة ، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول :

تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت الى تصحيح أول منزله ونادت بى الأشدواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلى نساجا فكسرت مغزلى والله سبحانه وتعالى نسأل ، واليه نضرع ، أن ينفعنا بعلمه ، وأن يجزيه عما قدم للاسلام والمسلمين من تراث اسلامى أصيل ، غير ما يجزى به الصالحين المخلصين من عباده ، والأولياء المقربين عمن أهل وده ، ووداده ، انه حسبنا ومولانا ، عليه توكلنا واليه المصير ،

موسى محصد على المحمد على المحمد المح



تحقیق وتعلیق موکسی گراکسای

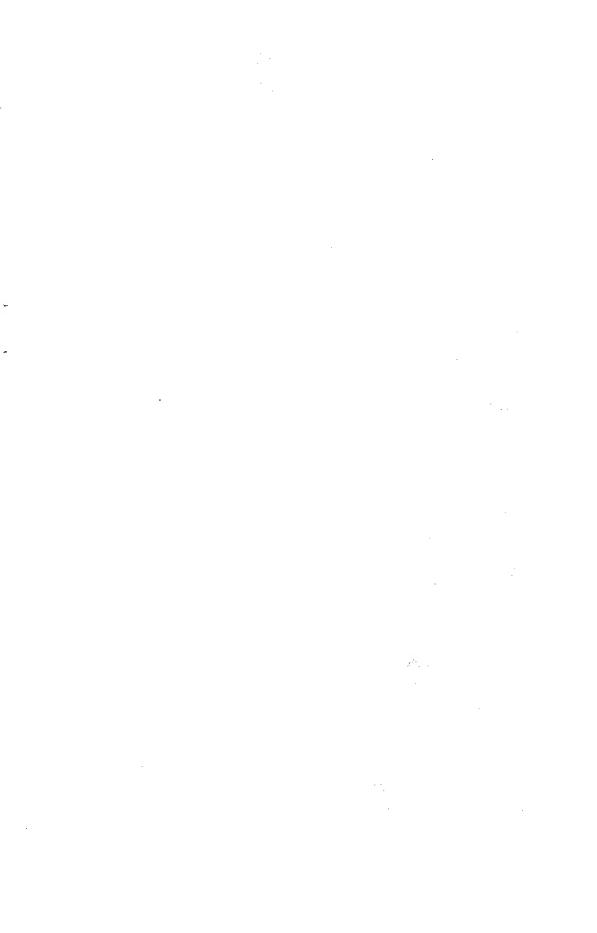

# بنيراليهالخالجي

الحمد اله(٢) الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا(٢) ، وجعل البيت المتيق(٤) مثابة الناس وأمنا ، وأكرمه بالنسبة الى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا ، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنا ، والصلاة على محمد نبى الرحمة ، وسديد الأمة(٥) ، وعلى آله وصحبه قادة الحق ، وسادة الخلق(١) ، وسلم تسليما كثيرا .

<sup>(</sup>۱) أى بكل اسم للذات الأقدس لا لغيره ملتبسا للتبرك ابتدى، والله علم للذات الجامعة لسائر ، صفات الكمال وما بعده صفتان له ، أى الموصوف بكمال الاحسان بجميع النعم أصولها وفروعها جلائلها ودقائقها ، أو بارادة ذلك فرفعهما صفة فعل وذات وأصلهما واحد لكونهما من الرحمة .

<sup>(</sup>٢) لما كان المقام هنا مقام تعظيم ، واللائق به التصريح أم يكتف بالتسمية وقال : « الحمد لله » لأن من اقتصر على التسمية لا يسمى حامدا •

<sup>(</sup>٣) منيعا لن احتمى به عن نكاية الأعداء الظاهرة والباطنة ، وفيه تلميح بالحديث الذى ورد من طريق أهل البيت : « لا اله الا الله حصنى ، فمن دخل حصنى أمن من عذابى » •

<sup>(</sup>٤) وهو الكعبة ، سمى عتيقا لشرفه ، أو لكونه قديما ، أو لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار ٠

وقال مجاهد : « لأنه لم يملك قط » ، وقال ابن السائب : « لأنه أعتق من الغرق زمن الطوفان » •

<sup>(</sup>٥) بالسيادة المطلقة على الكل من الأزل ، والأمة بالضم كل جماعة يجمعها أمر ، دين ، أو زمن ، أو مكان واحد ، وسواء كان الأمر الجامع تسخيرا ، أو اختيارا ، أو هما من جملة أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦) يعنى رؤسائهم بسبب قربهم منه صلى الله عليه وسلم ، ومشاهدتهم له ٠

أما بعد : فإن الحج من بين أركان الاسلام ومبانيه (١) ، عبادة العمر (٢) ، وختام الأمر ، وتمام الاسلام ، وكمال الدين (٦) ، فيه أنزل الله (٤) عز وجل قوله :

« اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى رضيت لكم الاسلام دينا » (°) ٠

وفيه قال صلى الله عليه وسلم :

« من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا » $\binom{1}{1}$ ٠

فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ، ويساوى تاركها اليهود والنصارى (٧) في الضلال (^) ، وأجدر بها أن تصرف العناية (٩) الى شرهها ، وتفصيل أركانها وسننها ، وآدابها وفضائلها وأسرارها •

والحديث رواه ابن عدى من حديث أبى هريرة والترمذى نحوه وقال فى

ورواه أيضا البيهقى والدارمى عن أبى الدرداء ، وأخرج الترمذى عن على مرفوعا وموقوفا ولفظه :

<sup>(</sup>۱) التي بنى عليها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين : « بني الاسلام على خمس » •

<sup>(</sup>٢) اذ وجوبه على المكلف مرة واحدة ، بخلاف غيره من باقى الأركان ٠

<sup>(</sup>٣) ما انتهى به الى غاية ليس وراءها مزيد من كل وجه ٠

<sup>(</sup>٤) والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع ·

<sup>(</sup>٥) الآية رقم ٣ من سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٦) والمقصود: من مات ولم يحج مع امكانه أو مات عن عدم الامكان بعد وجوده كان عاصيا لله تعالى من حين أمكنه الى حين موته ولم يكن كامل الاسلام ، لأن الله سبحانه أكمل الاسلام بالحج ، واليه الاشارة من باب التغليظ والزجر بقوله: « فليمت ان شاء يهوديا ، وان شاء نصرانيا »

<sup>«</sup> من ملك زادا ، وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : ( ولله على المناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين )) •

<sup>(</sup>V) وفي نسخة أخرى : اليهودي والنصراني ·

<sup>(</sup>A) أى الفواية والخسران

<sup>(</sup>٩) أى الاهتمام ، وفي نسخة أخرى : « وأجدر بنا أن نصرف المناية » •

وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق، وجمل أركانها، وشرائط وجوبها •

الباب الثانى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر الى الرجوع •

الباب الثالث: في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباب الثالث: (١) •

فلنبدأ بالباب الأول وفيه فصلان:

الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ، ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى ، وشد الرحال الى المساجد (٢) •

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة أخرى : « الى المشاهد العظام »

<sup>(</sup>٢) ومي التي تنبغي مراعاتها لامل القلوب ٠

## فضيلة المج(١)

قال الله عنز وجل : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ١١(٢) •

وقال قتادة: لما أمر الله عز وجل ابراهيم صلى الله عليه وسلم • وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى (٢) • أن يؤذن فى الناس بالحج ، نادى :

<sup>(</sup>۱) المشهور عند العلماء : أن العبادات ثلاثة أنواع : بدنية محضة ، وهي الصلاة والصوم ، ومالية محضة وهي الزكاة ، ومركبة منهما وهي الحج ، وقدم بعض العلماء الصوم على الزكاة نظرا الى أن كلا منهما عبادة بدنية ، وأخرى أكثرهم عنها اقتداء بالكتاب والسنة ، واتفق الكل على تأخير الحج عن الثلاث والافضلية فيهن على الترتيب الذي ذكره أكثر العلماء ، فالصلاة أفضل الاعمال بعد الايمان ، ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ،

ومن فضيلة الحج أن قوله تعالى : (( ولله على الناس حج البيت ٠٠ )) الآية ، فيه أنواع من التأكيد منها قوله : (( ولله على الناس )) يعنى حق واجب لله على رقاب الناس ، لأن على للالزام ٠

ومنها أنه ذكر الناس ، ثم أبدل منه من استطاع ، وفيه ضربا تأكيد : أحدهما : أن الابدال تنبيه للمراد وتكرير له ، والثاني أن الايضاح

احدها . أن الابدال تعبيه المراد وتعرير ته ، والمناحى أن الايضاح بعد الابهام ، والمناحى أن الايضاح بعد الابهام ، والمتفصيل بعد الاجمال ، ايراد له في صورتين مختلفتين ·

ومنها قوله: (( وهن كفر )) مكان من لم يحج تغليظا على تارك الحج · ومنها ذكر الاستغناء وذا دليل السخط والخذلان ·

ومنها قوله: (( عن العالمين )) ، ولم يقل: (( عنه )) ، لأنه اذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة ، ولانه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط ·

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٢٧ من سورة الحج ، والخطاب في الآية لابراهيم عليه السلام ·

وعن ابن عباس في قوله : (( رجالا )) أي مشاة ، و (( من كل فج عميق )) أي طريق بعيد •

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ، وهو في نسخة أخرى ٠

يأيها الناس ان الله عز وجل بني بيتا فحجوه » (١) •

وقال تعالى : « ليشهدوا منافع لهم » (٢) ٠

قيل : التجارة في الموسم ، والأجر في الآخرة •

ولما سمع بعض السلف هذا قال : غفر لهم ورب الكعبة •

وقيل فى تفسير قوله عز وجل: (( لأقعدن لهم صراطك المستقيم )) أى طريق مكة يقعد الشيطان عليه ليمنع الناس منها •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خـرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » (٢) •

<sup>(</sup>۱) فأسمع الله نداء كل من يريد الله عز وجل أن يحج من الذرية الى يوم القيامة ، ويشهد له ما أخرجه ابن المنفر ، وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال :

<sup>«</sup> لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال : رب قد فرغت • فقال : أذن في الناس بالحج قال : رب وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ ، قال : رب كيف أقول ؟ قال قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق ، فسمعه من بين السماء والأرض ، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى البلاد والأرض يلبون » •

<sup>(</sup>٢) يقول ابن عباس رضى الله عنهما:

<sup>«</sup> منافع فى الدنيا ومنافع فى الآخرة ، فأما منافع الاخرة فرضوان الله عز وجل ، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن فى ذلك اليوم والذبائح والتجارات » ٠

<sup>(</sup>٣) ومعنى الحديث: أن من حج ولم يفحش فى القول ، ولم يخرج عن حد الاستقامة بفعل معصية ، أو جدال ، أو مراء ، أو ملاحاه ، خرج من ننوبه كيوم ولدته أمه ، والخروج بذلك من الذنوب يشمل الكبائر والتبعات عند بغض العلماء ٠

ويقول الطبرى : هو محمول بالنسبة الى المظالم على من تناب وعجز عن وفائها ٠

وقال الترمذى : هو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحق الله لا العباد ، ولا يسقط الحق نفسه ، بل من عليه صلاة يسقط عنه ثم تأخيرها لأنفسها فلو أخرها بعد تجدد آخر أثم ·

والحديث أخرجه البخارى ومسلم ، وأحمد ، والنسائى ، وابن ماجه ، والطبرانى ، والدار قطنى •

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:

« ما رئى الشيطان فى يوم أصغر ولا أدحر و لاأحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة ، وما ذلك الاللا الري من نزول الرحمة ، وتجاوز الله مسحانه عن الذنوب العظام »(١) •

اذ يقال : « أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الوقوف بعرفة » •

وقد أسنده جعفر بن محمد (٢) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) •

وذكر بعض المكاشفين(٤) من المقربين أن ابليس لعنة الله عليه ظهر له صورة شخص بعرفة ، فاذا هو ناحل الجسم ، مصفر اللون (٥) ، باكي العين ، مقصوف الظهر •

فقال له : ما الذي أبكي عينك ؟

قال : خروج الحاج اليه(١) بلا تجارة ، أقول قد قصدوه أخاف أن لا يخيبهم فيحزنني ذلك •

قال : فما الذي أنحل جسمك ؟

قال : صهیا، الخیل فی سبیل الله عز وجل(۱) ، ولو کانت فی سبیلی کان أحب الى •

<sup>(</sup>۱) رواه مالك عن ابراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا ·

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ·

<sup>(</sup>٣) أى من طريق آبائه هكذا نقله صاحب القوت ، وقد رفعه جعفى ابن محمد فأسنده ، وقال العراقي : لم أجد له أصلا •

<sup>(</sup>٤) أي من الذين كوشف لهم عن حضرة الحق تعالى ٠

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : شاحب اللون ٠

<sup>(</sup>٦) أى خروج الحاج الى بيت الله الحرام بلا غرض تجارى دنيوى ، بل يكون خروجه طاعة لله واستجابة لدعوته سبحانه وتعالى ٠

<sup>(</sup>V) أي همهمتهن في الحج أو الغزو ، وكل منهما في سبيل الله تعالى ·

قال: فما الذي غير لونك ؟

قال : تعاون الجماعة على الطاعة (١) ، ولو تعاونوا على المعصية كان أحب الى •

قال : فما الذي قصف ظهرك (٢) ؟

قال : قول العبد أسألك حسن الخاتمة ، أقول يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله ؟ أخاف أن يكون قد فطن (") •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات (٤) أجرى له أجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة (٩) •

ومن مات فى أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له أدخل الجنـــة » (٦) •

- (٢) وفي نسخة أخرى : قصم ظهرك ، وهو بمعناه ، أي قطع
  - (۲) يعنى علم بذلك ٠
  - (٤) مات في الطريق •
- (٥) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ٠
- (٦) رواه الدار قطنى والبيهقى من حديث عائشة نحوه بمند ضعيف ، ورواه أيضا العقيلى وابن عدى وأبو نعيم فى الحلية ولفظهم :
- « من مات في هذا الوجه حاجا أو معتمرا لم يعرض ولم يحاسب ، وقبيل له : ادخل الحنة » •

ورواه البيهقى أيضا من حديثها بلفظ:

« من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه » •

وكذا رواه الحارث بن أبي أسامة ، وابن عدى عن جابر ٠

وروى الطبرانى في الكبير والبيهقى في السنن وضعفه من حديث سلمان المنظف :

« من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين » •

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة : « تعاون الناس » وفى نسخة أخرى : « تعاون جماعة الناس » •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها ، وهجة مبرورة ليس لها جزاء الا الجنة » (١) ٠

وقال صلى الله عليه وسلم:

« الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره ، ان سألوه أعطاهم ، وان استغفروه غفر آلهم ، وان دعوا استجيب لهم ، وان شفعوا شموا » (٢) •

وفى حديث مسند من طريق أهل البيت عليهم السلام:

« أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى الم يغفر له » (٢) ٠

(۱) أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى عريرة بلفظ: « الحج البرور » •

وقال النسائى : « الحجة المبرورة » وعند ابن عدى « حجة مبرورة » • ولفظ البخارى ومسلم :

« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الحنة » •

وروى أحمد من حديث جابر والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس : « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » •

(۲) رواه ابن ماجه من حدیث أبی هریرة دون قوله : وزواوه ، ودون قوله : ان سألوه أعطاهم ، وان شعفوا شعفوا وله من حدیث ابن عمر : وسألوه فأعطاهم ، ورواه ابن حبان و

ولفظ حديث ابن عمر عند البيهقى : « الحجاج والعمار وفد الله ان سالوه أعطوا ، وان دعوا أجابهم ، وان أنفقوا أخلف لهم » •

(٣) أخرج صاحب القوت : « لقى رجل ابن المبارك وقد أفاض من عرفة الى مزدلفة فقال :

« من أعظم الناس جرما يا أبا عبد الرحمن في هذا الموقف ؟ فقال : من قال : ان الله عز وجل لم يغفر لهؤلاء » • وأخرج الزبيدى فيه حديثا مسندا من طريق أهل البيت وساقه كما للمصنف •

والحديث رواه الخطيب في المتفق والمفترق ، والديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسناد ضعيف •

وروى ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة : ســتون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » (١) ٠

وفى الخبر: « استكثروا من الطواف بالبيت فانه من أحمل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه » (٢) •

ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة .

وفى الخبر: « من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ، ومن طاف اسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنيه » (٢) .

وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رفعه :

ينزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ستون ، منها للطائفين وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » •

هكذا أخرجه العز بن فهر وجار الله بن فهر في مسلسلاتهما ٠

ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة ، وقال البلقيني في فتاويه المكية : لم أقف له على اسناد صحيح ، وقال التقى الفاسى : لا تقوم به حجة ، ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه توقف فيه لكن حسنه المنذري والعراقي والسخلوى ، واذا اجتمعت طرق هذا الحديث ارتقى الى مرتبة الحسن .

وفي المناسك للمحب الطبرى ، عن ابن عباس مرفوعا :

« ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة ، ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت وعشرون للناظرين الى البيت » •

(٢) رواه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين

ورواه بهذا اللفظ أيضا الطبراني في المعجم الكبير لا يوافق سياق المصنف في كل من الوجوه كما لا يخفى ٠

(٣) روى ذلك عن الحسن بن على قال لاصحابه ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال العراقي : لم أجده ، وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر:

« من طاف بهذا البيت أسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة » أخرجه الترمذي

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في الضعفاء ، والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس باسناد حسن ، وقال أبو حاتم : حديث منكر •

ويقال: ان الله عز وجل اذا غفر لعبده ذنبا فى الموقف غفره لكل من أصابه فى ذلك الموقف (١) ٠

وقال بعض السلف:

« اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة ( $^{7}$ ) ، وهو أفضل يوم في الدنيا وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ( $^{7}$ ) وكان واقفا اذ نزل قوله عز وجل :

# « اليوم أكملت لكم دينكم(١) وأتممت عليكم نعمتى(٥) ، ورضيت لكم الاسلام دينا »(١) ٠

قال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد ، فقال عمر رضى الله عنه: أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين الثنين: يوم عرفة ، ويوم جمعة ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة (٧) •

- (١) أخرجه أبو طالب الكي في القوت •
- (٢) وقد أسنده رزين بن معاوية العبدرى في تجريد الصحاح عن طلحة ابن عبيد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- « أفضل الأيام يوم عرفة : وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة »
  - (٣) وذلك سنة عشر ، لم يحج بعد نزول فرض الحج غيرها ٠
- (٤) قال البيضاوى: أى بالنصر والاظهار على الأديان كلها ، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد •
- (٥) أى بالهداية والتوفيق أو باكمال الدين ، أو بفتح مكة وهدم منار الحاملية •
- (٦) اخترته لكم دينا بينا بين الأديان وهو الدين عند الله تعالى ٠
- (٧) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ، وقال الترمذى : حسن صحيح ، ولفظ البخارى :

حدثنا الحسن بسنده عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخننا ذلك اليوم عيدا ؟ قال : أي آية ؟ قال : (( اليوم أكمات لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )) قال عمر : لقد عرفنا ذلك ، والمكان الذي أنزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة » ·

وقال صلى الله عليه وسلم:

« اللهم أغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج »(١) •

ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجما ، قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى :

يا ابن موفق حججت عنى ؟ قلت : نعم •

قال : ولبيت عنى ؟ قلت : نعم •

قال : فانى أكافئك بها يوم القيامة ، آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك الجنة ، والخلائق فى كرب الحساب(٢) •

وقال مجاهد وغيره من العلماء:

ان الحجاج اذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الابل ، وصافحوا ركبان الحمر ، واعتنقوا الشاة اعتناقا(") •

وقال الحسن : من مات عقيب رمضان ، أو عقيب غزو ، أو عقيب حج ، مات شهيدا(٤) •

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم من طريق أبى هريرة ، وقال صحيح على شرط مسلم • ويعلق الزبيدى على ذلك فيقول : « وتعقب بأن فيه شريكا القاضى ولم يخرج له مسلم الا فى المتابعات ، وقد أخرجه البيهقى والخطيب كذلك • وفى بعض الروايات قال ذلك ثلاثا ، فيتأكد طلب الاستغفار من الحاج ، ليدخل فى دعائه صلى الله عليه وسلم ، وظاهره : طلب ندب الاستغفار منه فى سائر الأوقات ، لكن فى قول عمر رضى الله عنه : ان غاية طلبه الى عشرين ربيع الأول •

وقال الحافظ ابن رجب : مان تأخر وصوله الى وطنه مالى وصوله ٠

 <sup>(</sup>۲) أخرجه صاحب القوت ، وأغفله العراقى ، ولم يذكره أحد من الرواة الثقات •

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في مسنده ، وأبو ذر الهروى من حديث ابن عمر قال : لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزى عن الحسن البصرى بلفظ المصنف ، الا أنه قال : عقيب عمرة ، أو حجة ، أو غزوة ٠

وقال عمر رضى الله عنه: الحاج معفور له ولمن يستعفر له فى شهر ذى الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وعشرين من ربيع الأول(١) •

وقد كان من سنة السلف رضى الله عنهم أن يشيعوا الغزاة ، وأن يستقبلوا الحاج ، ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ، ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام •

ويروى عن على بن موفق قال:

حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى فى مسجد الخيف ، فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر ، فنادى أحدهما صاحبه :

يا عبد الله ، فقال الآخر : بليك يا عبد الله •

قال أتدرى كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة ؟

قال : لا أدرى • قال : حج بيت ربنا ستمائة ألف ، أفتدرى كم قبل منهم ؟

قال : لا ، قال(٢) : ستة أنفس ، قال : ثم ارتفعا في الهواء فغابا عنى(٢) فانتبهت فزعا ، واغتممت غما شديدا ، وأهمني أمرى ، فقلت : اذا قبل حج ستة أنفس ، فأين أكون أنا في ستة أنفس ؟

فلما أفض تمن عرفة قمت (٤) عند المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفى قلة من قبل منهم ، فحملنى النوم فاذا (١) الشخصان

<sup>(</sup>۱) وروى الحافظ ابن رجب أنه اذا تأخر وصوله الى وطنه عن هذه الدة فالى وصوله كما سبق أن ذكرنا • وروى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا : « اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فانه مغفور له » •

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : قال قبل منهم ستة أنفس •

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فغابا على ٠

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى: « فلما أفضت من عرفة ، وبت عند المسعر الحرام فجعلت أفكر ٠٠٠ » •

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة : فاذا أنا بالشخصين قد نزلا على ٠

قد نزلاً على هيئتهما فنادى أحدهما على صاحبه وأعاد الكلام بعينه (١) ، ثم قال : أتدرى ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة ؟

قال : لا ، قال فانه وهب لكل واحد من السنة مائة ألف .

قال : فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف (٢) •

وعنه (٦) أيضا رضى الله عنه :

قال : حججت سنة فلما قضيت مناسكى تفكرت فيمن لا يقبل حجه فقلت :

اللهم انى قد وهبت حجتى وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجته ، قال :

فرأيت رب العزة في النوم جل جلاله فقال لي :

يا على تسخى على وأنا خلقت السخاء والأسخياء ، وأنا آجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، وأحق بالجود والكرم من العالمين : وقد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته (٤) .

<sup>(</sup>١) الكلام الذي حصل به المراجعة ٠

<sup>(</sup>٢) ويعلق صاحب اتحاف السادة المتقين فيقول:

<sup>«</sup> ذكر فى هذه القصة ستة ، ولم يذكر السابع ، وهؤلاء هم الأبدال السبعة ، أوتاد الأرض المنظور اليهم كفاحا ثم ينظر الى قلوب الأولياء من وراء قلوبهم فأنوار هؤلاء من نور الجلال ، ونور الأولياء من نورهم وأنصبتهم وعلومهم من أنصبة هؤلاء فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض والأبدال كلهم في ميزانه » .

<sup>(</sup>٣) أى عن على بن الموفق رحمه الله تعالى ٠

<sup>(</sup>٤) أورده صاحب القوت بهذا السياق ٠

### فضيلة البيت ومكة(١) المشرفة

قال صلى الله عليه وسلم:

« ان الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ألف ، فان نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة ، وان الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة ، وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها »(٢) •

وفى الخبر: « ان الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة ، وانه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق »(٦) •

وكان صلى الله عليه وسلم يقبله كثيرا(¹) • وروى أنه صلى الله عليه وسلم سجد عليه(°) •

<sup>(</sup>١) ويقال فيها بكة بالموحدة على البدل ، وقيل بالباء البيت ، وبالميم ما حوله ، وقيل بالباء بطن مكة •

<sup>(</sup>٢) قال العراقى : لم أجد له أصلا •

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى ، وصححه ، والنسائى من حديث ابن عباس : « الحجر الاسود من الجنة » لفظ النسائى ، وباقى الحديث رواه الترمذى وحسنه ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم ، وصححه من حديث ابن عباس أيضا والحاكم من حديث أنس : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة » وصحح اسناده ورواه الترمذى وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله ابن عمرو ، اه

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ومسلم من حديث عمر دون قوله كثيرا ، وللنسائى : أنه كان يقبله كل مرة ثلاثا ان رآه خاليا ٠

<sup>(</sup>٥) رواه البزار والحاكم من حديث عمر وصححا اسناده ، وأخرجه المدار قطنى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر وأخرج الشافعي في مسنده عنه بلفظ: « قبل الركن وسجد عليه ثلاث مرات » •

وأخرج البيهقى عنه قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مكذا •

وأخرج الشافعي والبيهقي والأزرقي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه اثر كل تقبيلة •

وجمهور أهل العلم على جوازه ، والحديث حجة على المخالف .

« وكان يطوف على الراحلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف المحجن » (١) •

وقبله عمر رضى الله عنه ثم قال :

انى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (٢) ٠

ثم بكى حتى علا نشيجه ، فالتفت الى ورائه فرأى عليا كرم الله وجهه ورضى الله عنه فقال :

يا أبا الحسن ها هنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات (٢) ٠

فقال على رضى الله عنه يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع •

قال: وكيف ؟

قال: ان الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه ذلك الحجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ، ويشهد على الكافر بالجمود (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه العراقى ، وهو فى الصحيحين من حديث أبى الطفيل وجابر ، فلفظ أبى الطفيل عند مسلم كان يقبل الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن .

ولفظ جابر عند البخارى : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يعطف المحجن ويقبله •

وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا سأله عن استلام الحجر، فقال : كان أحدنا اذا لم يخلص اليه قرعه بعصا ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ومسلم ) صحيحهما من حديث ابن عمر ٠

<sup>(</sup>٣) آخرجه الشامى في مسنده ، وأبو ذر الهروى من حديث ابن عمر قال :

استقبل النبى صلى الله عليه وسلم بيده الحجر فاستلمه ، ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكى فالتفت فاذا هو عمر بن الخطاب يبكى فقال يا عمر : « ههنا تسكب العبرات » •

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة في هذا الحديث أخرجها الحاكم وقال : ليس من شرط الشيخين ٠

وقال الزبيدى : « وأخرج الأزرقي هذا الحديث بتلك الزيادة ، ولفظه :

قيل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام:

اللهم ايمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك (١) •

وروى عن الحسن البصرى رضى الله عنه : أن صوم يوم فيها بمائة الف يوم ، وصدقة درهم بمائة ألف درهم ، وكذلك كل حسنة بمائة ألف ، ويقال طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة ، وثلاث عمر تعدل حجة .

وفى الخبر الصحيح : « عمرة فى رمضان كحجة معى » ( $^{\mathsf{T}}$ ) •

فقال على : بلى يا أمير المؤمنين ، هو يضر وينفع ، قال : وبم ؟ قال : بكتاب الله عز وجل ، قال : وأين ذلك من كتاب الله عز وجل ؟ قال : الله تعالى : (( واذ أخذ ربك من بغى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأسهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، شهدنا )) قال : فلما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من ظهره ، فقررهم أنه الرب وانهم العبيد ، ثم كتب ميثاقهم في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان ، فقال له : افتح فاك ، قال : فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع ، فقال : نشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة ، قال :

فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن » اهو يعلل الطبرى في مناسكه السبب الذى من أجله قال سيدنا عمر ما قال في تقبيل الحجر ، والله أعلم ، لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام ، فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله ، فأراد عمر : أن استلامه لا يقصد به الا تعظيم الله عز وجل ، والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها ، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام ، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم الى الله زلفي ، فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد ، وأنه لا ينبغى أن يعبد الا من يملك الضر والنفع وهو الله جل وعلا » •

(١) يعنون هذا الكتاب والعهد •

(۲) أخرجه البخارى ومسلم من حديث عطاء سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجى معنا ؟ قالت: لم يكن لنا الا ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحا ننضح عليه ، قال: فاذا جاء رمضان فاعتمرى ، فان عمرة فيه تعدل حجة .

وقال البخارى: حجة أو نحوا معا • قال وخرج أيضا هذا الحديث من طريق جابر تعليقا ، ولمسلم من طريق أخرى: فعمرة فى رمضان تقضى حجة أو حجة ، وسمى المرأة: أم سنان ، وقد أخرج البخارى هذا الطريق وقال: أم سنان الأنصارية ، والحديث أخرجه الحاكم أيضا ، وأخرجه كذلك بتلك الزيادة الطبرانى ، والبزار ، وسمويه فى الفوائد عن أنس •

### وقال صلى الله عليه وسلم:

« أنا أول من تنشق عنه الأرض ، ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم آتى أهل مكة فأحشر بين الحرمين » (١) .

وفى الخبر: « ان آدم صلى الله عليه وسلم لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا برحجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام » (٢) •

وجاء فى الأثر: أن الله عز وجل ينظر فى كل ليلة الى أهل الأرض فأول من ينظر اليه من أهل الحرم أول من ينظر اليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام ، فمن رآه طائفا غفر له ، ومن رآه مصليا غفر له ، ومن رآه قائما مستقبل الكعبة غفر له (٣) .

### وكوشف بعض الأولياء رضى الله عنهم ، قال :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه ، وابن حبان من حديث ابن عمر ٠

<sup>(</sup>٢) رواه المقصل الجندى ، ومن طريقه ابن الجوزى في العلل من حديث ابن عباس وقال : لا يصح ، قاله العراقى في المغنى والحديث رواه الازرقى في تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس ، ورواه الشافعى مرفوعا على محمد ابن كعب القرظى • ولقظ حديث ابن عباس على ما نقله الطبرى في مناسكه قال : «حج آدم عليه السلام فطاف بالبيت سبعا ، فلقيته الملائكة في الطواف ، فقالوا : بر حجك يا آدم ، انا حججنا هذا البيت قبلك بالفي عام ، قال : فما كنتم تقولون في الطواف ؟ قال : كنا نقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله ، والله أكبر -

قال آدم : فزيموا فيها : لا حول ولا قوة الا بالله ، فزاهت الملائكة فيها ذلك .

فقال لهم ابراهيم عليه السنلام : ماذا تقولون في طوافكم ؟ قالوا : كنا نقول قبل أبيك آدم عليه السلام :

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الله ، والله أكبر ، فأغلمناه ذلك فقال : زيدوا فيها : ولا حول ولا قوة الا بالله .

فقال ابراهيم عليه السفلام: زيعوا فيها : العلى العظيم ، ففعلت الملائكة » • (٣) أورد صاحب القوت ، ولهم يذكره أحد من الثقات •

<sup>(</sup> ٣ ـ أسرار الحج )

انى رأيت الثغور (١) كلها تسجد لعبادان (٢) ، ورأيت عبادان ساجد للمبدة ٠

ويقال: لا تغرب الشمس من يوم الا ويطوف بهذا البيت رجله من الأبدال (٢) ٠

ولا يطلع الفجر من ليلة الاطاف به واحد من اوتاد (ئ) ، واذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت المكعبة لا يرى الناس لها أثرا ، وهذا اذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ، ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف ،

ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة ، ثم يرجع الناس الى الأشعار والأغانى وأخبار الجاهلية .

<sup>(</sup>١) جمع ثغر ، وهو من البلاد الموضع الذي بنخاف منه هجوم العدو ، فهو كالثامة في الحائط بنخاف هجوم السارق منها .

<sup>(</sup>٢) عبادان : بلد على بحر فارس بقرب البصرة شرقا ، يميل الى الجنوب • وقال الصغانى : هو جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس •

<sup>(</sup>٣) جمع بدل محركة ، كانهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء خلفاؤهم ، وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون ، يحفظ الله بهم الاقاليم السبعة اكل بلد اقليم فيه ولايته :

منهم واحد على قدم الخليل ، وله الأقليم الأول ، والثانى : على قدم الكليم ، والثالث : على قدم هارون ، والرابع : على قدم ادريس ، والخامس : على قدم يوسف الصديق ، والسادس : على فدم عيسى ، والسابع : على قدم آدم عليهم السلام ، على ترتيب الأقاليم ، وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها ، ولهم في الأسماء أسماء الصفاء ، وكل واحد بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الالهى من الشمول والاحاطة ومنه يكون تلقيه ،

<sup>(</sup>٤) وهم أربعة في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصون ، أحدهم : يحفظ الله "به المشرق وولايته قيه - والآخر المغرب ، والاخر الجنوب ، والاخر المشمال ، ويعبر عنهم بالجبال ، فحكمهم في المالم حكم الجبال في الأرضى • انظر انتحاف السادة المتقين ج ٤ ص ٢٧٩ •

ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله (١) ، والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها •

وفى الخبر: « استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع ٤ فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة » (٢) ٠

وروى عن على رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : قلل الله تعالى :

« آذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتى فخربته ثم أخرب الدنيا على اثره » (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام كثيرة نذكر منها ما أخرجه الامام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت :

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى ، قال : ما يبكك ؟ قلت يا رسول الله ، نكرت الدجال ، فبكيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان يخرج الدجال وأنا حيى كفيتكموه ، وان يخرج الدجال بعد فان ربكم عز وجل ليس بأءور ، انه يخرج في يهوية أصبهان ، حتى يأتى الدينة ، فينزل ناحيتها ، ولها يومئذ سبعة أبواب ، على كل باد منها ملكان ، فيخرج اليه شرار أهلها ، حتى يأتى الشام ، مدينة بفلسطين باب لد ، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله ، ثم يمكث عيسى عليه المعلام في الأرض أربعين سنة اماما عادلا ، وحكما مقسطا .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار ، وابن حبان ، والحاكم وصححه من حديث ابن عمر ولفظه : « استحتعوا في هذا البيت فانه عدم مرتين ويرفع في الثالثة » • (٣) قال صاحب القوت : رويناه عن ابن رافع عن على ، وقال العراقي . ليس له أصل ، وكذلك لم يذكره أحد من الثقات •

### فضيلة المقام بمكة حرسها الله تمالى وكراهيته

كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة :

الأول : خوف التبرم والأنس بالبيت ، فان ذلك ربما يؤثر ف تسكين حرقة القلب في الاحترام ، وهكذا كان عمر رضى الله عنه يضرب الحجاج اذا حجوا ويقول :

يا أهل اليمن يمنكم ، ويا أهل الشام(١) شامكم ، ويا أهل العراق عراقكم(٢) ، ولذلك هم عمر رضى الله عنه ، بمنع الناس من كثرة الطواف ، وقال خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت(٢) .

الثانى : تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود ، فان الله تعالى جـعل البيت مثابة للناس وأمنا ، أى يثوبون ويعودون اليه مرة بعد أخرى (٤) ولا يقضون منه وطرا •

وقال بعضهم: تكون في بلد وقلبك مشتاق الى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر •

وقال بعض السلف:

كم من رجل بخراسان (°) وهو أقرب الى هذا البيت ممن يطوف به •

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة : يا أهل اليمن خنوا يمنكم ، ويا أهل الشام خنوا شامكم ، ويا أهل العراق خنوا عراقكم ،

<sup>(</sup>٢) والمعنى : الحقوا بلادكم ، ولا تجاوروا بمكة ، خومًا أن يتضجروا متسقط هيبة البيت في الأعين ، وقد حدث وكيع بسنده عن أبى مليكة قال : قال عمر : « لا تقيموا بعد النفر الى ثلاثا » ، وفيه عن عبد الله قال : « مكة ليست بدار اقامة ولا مكث »

<sup>(</sup>٣) ومن يأنس بالشيء كثيرا تسقط منه مهابته ، وهذا مشاهد •

<sup>(</sup>٤) من ثاب اليه اذا رجع ٠

<sup>(</sup>٥) اقليم مشهور ببلاد العجم .

ويقال: ان لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا الى الله عز وجل (١) •

الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها ، فان ذلك محظر ٤ وباحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع (٣) ٠

وروى عن وهيب بن الورد المكي (٣) قال :

« كنت ذات ليلة في الحجر أصلى فسمعت كلاما بين الكعبة والأستارة يقول الى الله أشكو ، ثم اليك يا جبرائيل ، ما ألقى من الطائفين حولى من تفكرهم في الحديث (٤) ولفوهم ولهوهم ، لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفض انتفاضة يرجع كل حجر منى الى الجبل الذي قطع منه (٥) •

وقال ابن مسعود رضى الله عنه:

ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية (١) قبل العمل الا مكة ، وتلا فوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) نقله أبو طالب المكى فى كتابه قوت القلوب وزاد ما نصه : وحدثنى شيخ لنا عن أبى على الكرمانى رحمه الله تعالى : شيخناً بمكة وكان من الأبدال الا أنى ما سمعت منه هذه الحكاية قال سمعته يقول : رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف بشخص من المؤمنين •

<sup>(</sup>٢) لشرف الموضع ورفعة قدره عند الله تعالى ٠

<sup>(</sup>۳) وهیب بن الورد الکی ، الزاهد ثقة ، روی له مسلم ، وأبو داود ، والترمذی ، والنصائی ،

<sup>(</sup>٤) أى في الحديث الدنيوى وانبساطهم هيه ، ولغوهم في الكلام الباطل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقى في تاريخ مكة ، وأخرجه أبو بكر بن سدى في مسالة الطائفين بلفظ :

اليك يا جبريل: أشكو الى الله ، ثم اليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولى من تفكههم في الحديث ولغطهم وسهوهم •

قال وهيب : فاولت أن البيت شكا ألى جبريل .

وأخرج أبو بكر الآجرى في مسألته ، وابن الجوزى في مثير العزم عن على ابن الموفق يخبر عن نفسه أو عن غيره ، أنه رقد في الحجر فسمع البيت يقول : « لئن لم ينته الطائفون حولى عن معالى الله لأصرخن صرخة أرجع الى المكان الذي جئت منه » • وقد علم من هذه السياقات أن الذي أورده الصنف تبعا لصاحب القوت هو مركب من كلاب وهيب وابن الموفق •

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى: بالهمة ٠

#### « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ١١(١) -

آى أنه على مجرد الارادة(٢) ، ويقال أن السيآت تضاعف بها كما تضاعف الحسنات(٢) .

وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول:

الاجتكار بمكة من الالحاد في الحرم() ، وقيل الكذب() أيضا ،

وقال ابن عباس : لأن أذنب سيمين ذنبا بركية أحب الى من أن أذنب ذنبا واحدا يمكة .

وركية منزل بين مكة والطائف ، وبخوف ذلك انتهى بعض المقيمين الى أنه لم يقض هاجته في الحرم بل كان يخرج الى الحل عند قضاء الحاجة (١) ، وبعضهم أقام شهرا ، وما وضع جنبه على الأرض •

<sup>(</sup>١) الآية : ٢٥ من سورة الحني ٠

<sup>(</sup>٢) يعنى أنه على العداب بالارادة دون الفعل ا

<sup>(</sup>٣) هذا القول نقل عن ابن عباس ونقله ابن الجوزى عن مجاهد •

<sup>(</sup>٤) وهو حيس الطعام ارادة الغلاء ، والاسم الحكرة بالضم ، فاخرج أبو داود من حديث يملي بن أمية مرفوعاً : ﴿ احتكار الطعام بمكة المهاد بها » ، ونقل الطيري عن أجل الملم : الالحاد في الغرم الفتل والمعاصي .

<sup>(</sup>٥) أي الكذب من الاحدد ، روى من أبن عمر أنه أتى أبن الزبير ومو جالس في الحجر فقال بها أبن الزبير :

اياك والأحاد في حرم إلله ، فاني اشهد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : يعلها رجل من قريش وفي رواية : أنه سيلحد فيه مجل من قريش أو وزنت ذنوبه ذنوب التقلين لوزنتها ، فانظر أن لا تكون . أخرجه الامام أحد .

<sup>(</sup>٦) كان الورعون من السلف عنهم عبد الله بن عمر ، وعمر بس عبد العزيز ، رغيوهما ، يضرب أحدهم فسطاطين ، فسطاط في الحرم ، وفسطاطا في الحل ، فاذا أواد أن يصسلي أو يعمل شبيئا من الطاعات دخل فسطاط الحرم ليدرك فضل المسجد الحرام ، لان المسجد الحسرام خدمم انما حدو الحرم كله ، فضل المسجد الحرام ، لان المسجد الحدوم الى فسطاط الحل ، تعظيما واذا أراد أن ياكل أو يكلم أحله ، أو يتفوط خرج الى فسطاط الحل ، تعظيما لشمائر الله تعالى وتنزيها لحرمه

وللمنع من الاقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة (١) ٠

ولا تظنن أن كراهة المقام يناقض فضل البقعه ، لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع .

فمعنى قولنا: أن ترك المقام به أفضل ، أى بالأضاقة الى مقام مع التقصير والتبرم ، أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات .

وكيف لا ولما عادرسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة استقبل الكمة وقال :

« انك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلاد للله تعالى الى ، ونولا أنى أخرجت منك لمنا هرجت » (٢) ٢

وكيف لا ووالنظر الى البيت عبادة ، والحسنات فيها مضاعفة كما ذكرناه (٢) ؟

<sup>(</sup>١) وكان ابن عباس يُقول:

<sup>«</sup> السيوت ، بيوت مكة حرام ، ولا تقوم الساعة حتى يستبعل الناس النيان النساء في أدبارمن ، وأجور بيوت مكة » أ

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى ، وصححه النسائى فى الكبرى ، وابن ماجه ، وابن ماجه ، وابن ماجه ، وابن من حديث عبد الله بن عدى بن المحراف، واخريقه سبميد ابن منصور فى سننه ، وقال الطبرى فى مناسكه : وذكره رزين عن الموطا من حديث لبى سلمة عن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم اره فى موطا بحيى بن يحيى ، واخرجه احمد ، وقال : وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة ،

<sup>(</sup>٣) وهذا قد زوى مرفوعا من حديث عائشية ، أخرجه أبو الشنبيخ الأصبهاني بلغظ :

<sup>«</sup> النظر الى الكعبة عبادة » •

روهو في مصنف ابن أبي شبية بلفظ المصنف من طرق كثيرة .

#### « فضيلة المدينة(١) الشريفة على سائر البلاد »

ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالأعمال فيها أيضا مضاعفة ، قال صلى الله عليه وسلم :

« صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحـرام »(٢) •

وكذلك كل عمل بالمدينة بألف ، وبعد مدينته الأرض المقدسة ، فان الصلاة فيها بخصمائة صلاة فيما سواها الا المسجد الحرام ، وكذلك سائر الأعمال(٢) •

وروى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة ، وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة ، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » (١) •

<sup>(</sup>۱) وهى أشهر أسمائها ، ومن أسامائها : سيدة البلدان ، الشافية ، طابة ، طيبة ، العاصمة ، العنراء ، الفراء ، قبة الاسلام ، قلب الايمان ؛ المؤمنة ، المباركة ، المجبورة ، المحبة المحبوبة ، المحروسة المحفوظة ، المختارة ، مدخل صدق ، المرحومة ، مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مهاجر رسول الله ، الموطن ، يثرب ، يندر ، وعد ذلك مما يطول ذكره وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى •

<sup>(</sup>۲) الحدیث متفق علیه من حدیث أبی هریرة ، ورواه مسلم من حدیث ابن عمر ، ورواه أیضا أحمد ، والترمذی والنسائی وابن ماجه ، من حدیث أبی هریرة ، ورواه أحمد أیضا ، والنسائی وابن ماجه من حدیث ابن عمر ، ورواه مسلم أیضا من حدیث میمونة ، وأحمد أیضا من حدیث جبیر بن مطعم وسعد وأرقم • (۲) كل عمل بضاعف بخمسمائة •

<sup>(</sup>٤) الحديث غريب بجملته هكذا ، ولابن ماجه من حديث ميمونة باسناد جيد ٠

وأخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن عمار حدثنا أبو الخطاب الدمشقى حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم •

صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين مسلاة وصلاته في السجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلاة ، وصلاته في المسجد الاقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » ﴿

وقال صلى الله عليه وسلم : « من صبر على شدتها ولأوائمه كنت له شفيعا يوم القيامة » (١) ٠

وقال صلى الله عليه وسلم:

« من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها أحد الاكنت له شفيعا يوم القيامة » (٢) •

وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية ، الا الثغور فان المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم (٢) ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:

« لا تشد (٤) الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى » (٩) •

الحديث رواه الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمر وقال الترمذي . حسن صحيح •

ورواه أحمد كذلك بسند رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة ، ولم يتكلم فيه أحد بسوء وابن ابن أبى شيبة في المصنف ، وان حبان والبيهقي ، والطبراني في الكبير ،

(٣) دل الشرع عليه وللصلاة في مسجدها فضل كذلك •

(2) بصيغة المجهول نفى بمعنى النهى ، لكنه أبلغ منه لانه كالواقع بالامتثال لا محالة ، والمراد : لا يسافر لسجد للصلاة فيه الا لهذه الثلاثة ، لا أنه لا يسافر أصلا الا لها ، والنهى للتنزيه عند الجمهور خلافا لمن خالف والمقتضى : لشرف هذه المواضع الثلاثة لكونها أبنية الأنبياء ، أو متعبداتهم وقيل : لأن الأول اليه الحج والقبلة ، والثانى : أسس على التقوى ، والثالث : قبلة الأمم الماضية ،

(٥) رواه أحمد وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه من حديث أبى مريرة ، ورواه أحمد ، وعبيد بن حميد ، والترمذى ، وابن ماجه من حديث أبى سعيد ، ورواه ابن ماجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو ، ورواه الكبير من حديث أبى بصرة المفارى ، ورواه ابن النجار

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم من حدیث أبی هریرة ، وابن عمر وأبی سعید ، وأخرجه أیضا الترمذی ، وأخرجه مالك نحوا من سیاق مسلم .

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث : من استطاع أن يقيم بها حتى يدركه الموت فليقم بها حتى يموت ، فهو تحريض على الاقامة بها ليتأتى للمقيم بها أن يموت بها اطلاقا للمسبب على سببه •

وقد ذهب بعض العلماء الي الاستدال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المساهد ، وقبور العلماء والصلحاء ، وما تبين لي أن الأمر كذلك ، بل الزيارة مأمور بها ، قال صلى الله عليه وسلم :

« كنت نهيتكم عن زياره القبور غزوروها ولا تقولوا هجرا » (١) •

والحديث انما ورد فى المساجد ، وليس فى معناها المساهد ، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ، ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة الى مسجد آخر ،

وأما المشاهد فلا نتساوى ، بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل ، نعم لو كان فى موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال الى موضع فيه مسجد ، وينتقل اليه بالكلية أن شاء .

ثم ليت شعرى هل يمنع هذا القائل من شد الرحال الى قبور الأنبياء عليهم السلام : مثل قبر ابراهيم ، وموسى ، ويحيى ، وغيرهم عليهم السلام ، فالمنع من ذلك في غايه الاحالة ، فاذا جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها ، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة ، كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد ،

هذا فى الرحلة ، أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه أذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له خاله فى وطنه ، فان لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب الى الخمول وأسلم للدين وأغرغ للفلب وآيسر للعباده ، فهو أفضل المواضع له ، قال صلى الله عليه وسلم :

في تاريخه من حديث عبادة بن الصامت ، ورواه الباوردي والطبراني ايضا من حديث أبي الجعد الضمري ، وعند ابن عساكر في التاريخ من حديث ابن دور ، وعند أحمد وأبي يعلى ، وابن خزيمة والطبراني والضياء من حديث أبي سعيد ،

والحديث متفق عليه من حديث ابى هريرة رضى الله عنه ٠ (١) رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الاسلمى ٠

« البلاد بلاد الله عز وجل والخلق عباده ، فأى موضع رايت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى »(١) .

وفى الخبر: « من بورك له فى شيء غليلزمه »(٢) .

« ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه »( ) .

وقال أبو نعيم (٤): رأي تسفيان الذورى وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده ، فقلت الى أين يا أبا عبد الله ؟

قال: الى بلد أملا فيه جرابي بدرهم •

وف حكاية أخرى : بلعنى عن قرية فيها رخص أقيم فيها ، قال : فتلت وتفعل هذا يا أبا عبد الله ؟

ومعنى الحديث في توله تعالى : (( يا عبادي الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون )) •

وجرى الى ما ذهب اليه المصنف هنا : الزمخشرى فى الكشاف فقال : معنى الآية : « انه اذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو هيه ، ولم يتمش أمر دينه كما يحب فليهاجر لبلد آخر يقدر أنه هيه أسلم قلبا ، ولصح مينا ، وأكثر عبادة وأحس خشوعا

قال : وقد جربنا فلم نجد أءون على ذلك من مكة " •

(۲) رواه ابن ماجة بسند حسن من حديث أنس ، واخرجه من طريق الحيلمى وغيره ، ورواه البيهتى گذلك ، لكن في سنده محمد بن عبد الله الانصارى وهو ضميف عن فروة بن يونس ، وقد ضعفه الأردى عن ملال ابن جبير ، وفيه جهالة ، وفي بعض روايات البيهتى : « من رزقه الله رزقا في شئ غليازمه » •

(٣) رواه ابن ماجه من حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ: « اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو بشكر له » .

(٤) هو الفضل بن دكين مولى آل طلحة ، روى عنه البخاري بلا واسطة ، والباقون بالواسطة •

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد والطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف ، ورواه احمد بلفظ : فحيثما أصبت خيرا فأقم ، رواه من طريق أبي يحيي مولى كل الزبير عن الزبير ، قال الهيثمي : في سسنده من لم أعرفه وتبعه السخاوي وغيره .

فقال : نعم اذا سمعت برخص فى بلد فاقصده فانه أسلم لدينك وأقل لهمك .

وكان يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمسهورين ؟ هذا زمان تنقل ينتقل الرجل من قرية الى قرية يفر بدينه من الفتن (١) •

ويحكى عنه أنه قال : والله ما أدرى أي البلاد أسكن ؟

فقيل له : خراسان ٠

فقال : مذاهب مختلفة وآراء فاسدة ؟

قيل : فالشام ، قال : يشار اليك بالأصابع ، أراد الشهرة .

قيل : فالعراق • قال : بلد الجبابرة •

قيل : مكة ، قال : مكة تذيب الكيس (٢) والبدن (٦) •

وقال له رجل غريب : عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى ؟

قال : أوصيك بثلاث : لا تصلين في الصف الأول ، ولا تصحبن قرشيا ، ولا تظهرن صدقة .

وانما كره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقد اذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين للنظر اليهم ، وللتبرك والتاحب بهم ، وكان العلماء ينتقلون في البلاد ليعلموا ويردوا الخلق الى الله تعلى ويعرفوا الطريق اليه ، فاذا فقد العالمون وعدم المريدون ، فالزم موضع ترى فيه أدنى سلامة دين وأقرب صلاح قلب ، وأيسر سكون نفس ، ولا تنزعج الى غيره فانك لا تأمن أن تقع في شر منه وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه ،

وقوله : « يفر بدينه من الفتن » هو في حديث البخاري ، وقد عقد عليه باب الفرار بدينه في الفتن من الايمان ٠

<sup>(</sup>٢) أي لما فيها من الغلاء في اكثر الاوقات ، لانها جواد غير ذي زرع •

<sup>(</sup>٣) أشار بذلك الى المجاهدة في الطاعة والقيام بواجب العبادة •

<sup>(</sup>٤) نهاه عن ذلك ، لأن ذلك يذهب الاخلاص ، ويكسب الرباء والشهرة ؟

## الفصل الأول فى شروط وجوب الحج وصحة ازكانه وواجبانة ومحظوراته

#### شروط الهج:

أما الشرائط(١): فشرط صحة الحج اثنان: الوقت ، والاسلام(١) • فيصح حج الصبى ، ويحرم بنفسه ان كان مميزا ، ويحرم عنه وليه ان كان صغيرا ، ويفعل به ما يفعل فى الحج من الطواف والسعى وغيره(١) •

وأما الوقت : فهو شوال وذو القعدة ، وتسع من ذى الحجة ، الى طلوع الفجر من يوم النحر .

فمن أحرم بالحج فى غير هذه المدة فهى عمرة (1) ، وجميع السنة وقت العمرة ، ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منى فلا ينبغى أن يحرم بالعمرة ، لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى (١) •

<sup>(</sup>۱) الانسان اما أن يجب عليه الحج ، أو لا يجب ، ومن لا يجب عليه اما أن يجزئه الماتى به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا بجزئه ، ومن لا يجزئه ، اما أن تصح مباشرته الحج أو لا تصح ، ومن لا تصح مباشرته اما أن يصح له الحج أو لا يصح ، فها هنا أربعة أحكام :

أحدها : مطلق صحة الحج له ، وثانيها : صحته له مباشرة ، وثالثها : وقوعها عن حجة الاسلام ، ورابعها : وجوب حجة الاسلام ، وشروط هذه الاحكام مختلف ، أشار الى الأول منها بقوله : « فشرط صحة الحج ٠٠٠ » النع ٠

<sup>(</sup>٢) فلا يصبح الحج من الكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ،ولصحة المباشرة شرط زائد على الاسلام وهو التمييز ، فلا يصبح مباشرة المجنون ولا الصبى الذي لا يميز كسائر العبادات ٠

<sup>(</sup>٣) خلافاً لأبى حنيفة نانه لا يجوزه ، ولا تشترط الحرية بل يصح من العبد مباشرة الحج كسائر العبادات •

وفى المبسوط لاصحابنا: الصبى لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبره صار محرما ، وينبغى أن يجرده ويلبسه ازار أو رداء ٠

<sup>(</sup>٤) وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : الاحرام بالحج ينعقد في غير أشهر البحج ، الا أنه مكروم .

<sup>(</sup>٥) من المبيت والرمى ، قال الامام : « وكان من حق تلك المناسك أن لا تقع الا في زمان التحال ، فان نفر النفر الأول فله الاحرام بها لسقوط بقية الرمى عنه » •

وأما نسروط وقوعه عن حجة الاسلام فخمسة :

الاسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والوقت(١) •

مان أحرم الصبى ، أو العبد ولكن عتق العبد ، وبلغ الصبى بعرفة أو بمزدلفه ، وعاد الى عرفة قبل طلوع الفجر ، أجزأهما عن حجة الاسلام ، لأن الحج عرفة (٢) ، وليس عليهما دم الاشاة ، وتشترط هذه الشرائط فى وقوع العمرة عن فرض الاسلام الا الوقت .

وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ: فهو بعد براءة ذمته عن حجة الاسلام(١) ، فحج الاسلام متقدم ، ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف ، ثم النذر ، ثم النيابة ، ثم النفل وهذا الترتيب مستحق ، وكذلك يقع وان نوى خلافه •

<sup>(</sup>۱) والدليل على اعتبار الحرية والبلوغ ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام ، وأيما عبد حج ثم عتى فعليه حجة الاسلام .

والمعنى فيه : أن الحج عبادة عمر لا تتكرر ، فاعتبر وقوعها في حال الكمال ، وأما الوقت فهو شرط لكل من الصحة المطلقة وشرط الوقوع .

<sup>(</sup>۲) وقد روى أحمد والأربعة والحاكم والبيهقى من حديث عبد الرحمن ابن يعمر : « الحج عرفة ، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج ٠٠ » .

<sup>(</sup>٣) وفى نسخة أخرى : « فهو بعد براءة ذمته عن حجة الاسلام ، فمن عليه حجة الاسلام فحجة الاسلام تتقدم » ومعنى ذلك :

أن من عليه حجة الاسلام ، فليس له أن يحج عن غيره ، وكذا من عليه حجة نذر أو قضاء ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز التطوع بالحج قبل أداء الفرض ، ويجوز لن عليه الحج أن يحج عن غيره ، وأظهر ما روى عن أحمد مثل مذهب الشافعى ، ودليل أصحاب الشافعى ما روى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب لى ، قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك شمرحة ، شارة ،

دل الحديث على أنه لابد من تقديم فرض نفسه على ما استؤجر له . وفهم منه أنه لابد من تقديم فرضه على ما يتصوع به والعمرة اذا قيل بوجوبها كالحج في جميع ذلك .

وأما شروط لزوم الحج فخمسة :

البلوغ ، والاسلام ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة (١) •

ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة (٢) • ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يدن حطابا لزمه الاحرام على قول ، ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج (٢) •

وأما الاستطاعة فنوعان:

أحدهما الماشرة ، وذلك له أساس:

أما فى نفسه فبالصحة ، وأما فى الطريق فبأن تكون خصبة آمنة (1) بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر ، وأما فى المال فبأن يجد نفقته ذهابه وايابه الى وطنه ، كان له أهل أو لم يكن ، لأن مفارقة الوطن شديدة ، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته فى هذه المدة ، وأن يملك ما يقضى به

وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>۱) فلا يلزم على الكافر ، والصبى ، والمجنون ، والعبد ، وعادم الاستطاعة .

<sup>(</sup>۲) وكون العمرة من فرائض الاسلام على قولين : أصحهما وبه قال أحمد : انها من فرائضه كالحج ، وروى عن ابن عباس : « أنها كقرينتها في كتاب الله عز وجل : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) •

<sup>«</sup> الحج والعمرة فريضتان » •

والثانى وبه قال أبو حنيفة : انها سنة لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك ٠

<sup>(</sup>٣) قال النووى : .

<sup>«</sup> ومن قصد مكة لا لنسك استحب أن يحرم بحج أو عمرة ، وفي قول يجب الا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد » •

وفي شرح مسلم:

<sup>«</sup> واذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففى وجوب الاحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء ، وهما قولان للشافعي ، أصحهما استحبابه ، والثانى وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خانفا من ظهوره •

<sup>(</sup>٤) ويشترط الأمن في ثلاثة أشياء : على النفس ، والعرض ، والمال •

دبونه (١) ، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة أن استمسك على الزاملة .

وأما النوع الثانى: فأستطاعة المعضوب(١) بماله ، وهو أن يستأجر من يحم عنه بعد فراغ الأجير على حجة الاسلام لنفسه ، ويكفى نفقة الذهاب بزاملة في هذا النوع (٦) ، والابن اذا عرض طاعته على الأبغ الزمن صار به مستطيعا ولو عرض ماله لم يصر به مستطيعا ، لأن الخدمة بالبدن فيها شرف للولد ، وبذل المسال فيه منة على الوالد ،

ومن استطاع لذمه المحج وله التأخير (١) ، ولكنه فيه على خطر ، فان تيسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه ، وان مات قبل الحج لقى الله عز وجل عاصيا بترك الحج ، وكان الحج فى تركته يحج عنه(٥) ، وان لم يوص ، كسائر ديونه ، وان استطاع فى سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقى الله عز وجل ولا حج عليه .

ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ع قال عمر رضى المله عنه:

<sup>(</sup>۱) يشير الن اعتبار كون الزاد فاضلا عن الدين ، أما اذا كان حالا فلائه ناجز والعنج على التراخي ، وأما اذا كان مؤجلا فلائه اذا صرف ما معه الى الحج فقد يجلى الأجل ولا يجد ما يقضى به الدين وقد تخترمه المنية فتبقى ذهته مرتهنة .

<sup>(</sup>٢) المعضوب : بالعين المهملة والضاد المعجمة الزمن الذي لا حراك به ، كان الزمائة عضبته ، أى قطعته ومنعته الحركة .

<sup>(</sup>٣) والشرط أن يكون المال فاضلا عن نفقة العيال وكسوتهم يوم الاستئجار ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج الى ايابه •

<sup>(</sup>٤),أى كما يجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت ، فكذا يجوز تأخير الحج الى آخر العمر ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال مالك والامام أحمد ، والمزنى : أنه على الفور وبه قال أبو يوسف وهو أصح الروايتين عن أبى حنيفة ،

<sup>(</sup>٥) أى استقر الوجوب عليه ولزم الاحجاج من تركته ٠

ا ٤ - أسرار الحج )

« لقد هممت أن أكتب فى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع اليه سبيلا » (١) •

وعن سعيد بن جبير ، وابراهيم النخعي ، ومجاهد ، وطاوس :

« لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه » (٢) ٠

وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه (١) •

وكان ابن عباس يقول:

من مات ولم يزك (١) ، ولم يحج سأل الرجعة الى الدنيا ، وقرأ قوله عز وجل :

« رب أرجعون لطى أعمل صالحا فيما تركت » (°) قال : الحج •

<sup>(</sup>۱) كذا أخرجه صاحب القوت ، وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقى من طرق ، فلفظ سعيد :

من طرق ، منفط سعيد . « لقد مممت أن أبعث رجالا الى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ، ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم مسلمين » •

ولفظ البيهقى : أن عمر قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا ، يقولها : ثلاث مرات ، رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله ، وأخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عدى بن عدى عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب :

<sup>«</sup> من مات وهو موسر ولم يحج فليمت أى حال شاء يهوديا أو نصرانيا» • (٢) روى صاحب القوت، وقال أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه ، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبى المعلى عن سعيد بن جبير قال :

<sup>«</sup> لو كان لى جار موسر ثم مات ولم بحج لم أصل عليه » .

<sup>(</sup>٣) وأخرج جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم قال : قال الأسود لرجل منهم موسر :

<sup>«</sup> لو مت ولم تحج لم أصل عليك » .

<sup>(</sup>٤) أى لم يؤد الزكاة التي فرضها الله تعالى عليه ٠

<sup>(</sup>٥) الآية : ١٠٠ من سورة المؤمنون .



وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة :

الاحرام(١) ، والطواف(٢) ، والسعى بعده ، والوقوف بعرفة ، والحلق بعده على قول ، وأركان العمرة كذلك الا الوقوف(٢) •

والواجبات المجبورة بالدم ست :

الاحرام من المنقات ، فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه(1) شاة ، والرمى فيه الدم قولا واحدا •

وأما الصبر بعرفة الى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع ، فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين ، وفي القول الثآني فيها دم على وجه الاستحباب (°) .

(١) لأن كل عبادة لها تحليل فلها احرام ٠

(٢) والطواف بالبيت وهو طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة ، يقول صاحب القوت

وطواف الحج ثلاثة : واحد فريضة ان تركه بطل حجه ، وهو طواف الزيارة • وواحد سنة : ان تركه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع • وواحد مستحب ان تركه فلا شيء عليه ، وهو طواف الورود » اه ·

(٣) الوقوف بعرفة ، وبالوقوف امتاز الحج عن العمرة ، فسمى حجا أكبر والعمرة حجا أصغر ، لأنها لم تعم جميع المناسك .

(٤) أى أذا جاوز الموضع الذى لزمه الاحرام منه غير محرم أثم ، وعليه العود اليه والاحرام منه ، ان لم يكن له عذر ، وان كان له عذر أحرم ومضى

ثم اذا لم يعد فعليه دم ، فان عاد لا يخلو اما أن يعود وينشى، الاحرام منه ، أو يعود اليه بعد ما أحرم ، ففى الحالة الأولى ان عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر فلا دم عليه ، لأنه حافظ على الواجب في تعب تحمله ، وان عاد بعدما دخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور ، وهو دخول مكة غير محرم مع كونه على قصد النسك ، وان عاد بعدما بعد عن الميقات بمسافة القصر فوجهان : أظهرهما أنه يسقط ، والثاني لا •

وقال أبو حنيفة : اذا أحرم بعد أن جاوز الميقات وعاد قبل أن يتلبس بنسك ولبي سقط عنه الدم ، وان عاد ولم يلب لم يسقط عنه .

(٥) وقال أصحابنا : اذا ترك شيئا من الواجبات يلزمه دم بتركه ويجزئه الحج ، سواء تركه عمدا أو سهوا ، لكن في العمد يأثم •

وقال في البدائع : ان الواجبات كلها ان تركها لعذر لا شيء عليه ، وان

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة :

الأول الافراد وهو الافضل ، وذلك أن يقدم الحج وحده ، فأذا فرغ خرج الى الحل فأحرم واعتمر ، وأفضل الحل لاحرام العمرة الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية : وليس على المفرد دم الا أن يتطوع .

الثانى: القران وهو أن يجمع (١) قيقول : لبيك بحجة وعمرة معا فيصير محرما بهما ، ويكفيه أعمال الحج ، وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت المسل (٢) ، الا أنه اذا ظاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين ، وأما طوافه فعير محسوب لأن شرط طواف الفرض فى الحج أن يقع بعد الوقوف ، وعلى القارن دم شاة (١) ، الا أن يكون مكيا فلا شيء عليه ، لأنه لم يترك ميقاته أذ مقاته مكة .

الثالث: التعتم ، وهو أن يجاوز المقات معرما بحمرة ويتحال بمكة ويتمتع بالمحظورات الى وقت الحج ثم يحرم بالحج () ، ولا يكون متمتعا الا بخمس شرائط:

تركها لير عذر معليه دم ، ويستثنى من هذا : الحق ، وركعتا الطراف ماننهما واجبان ولا يجب الدم بتركهما .

وقال أبو حتيقه ، وأحد :

<sup>«</sup> طواف الوداع واجب وتركه لفير عدر يوجب تعنا ، وقال مالك : ليس جوالجب نولا مسينون ، وانما هو الهستخت ولا اليجب فيه هم » .

<sup>(</sup>١) أي يجمع بين الحج والعمرة ٠

<sup>(</sup>٢) وقال أبو جنيفة : لا يتحد الفعل ، فيأتى بطوافين وسعيين ، أحدهما المحج ، والآخر المعمرة ٠

<sup>(</sup>٣) لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة وكن قارنات » ، ولأن الدم واجب على المتمتع بنص القرآن وأفعال المتمع أكثر من أفعال القارن ، واذا وجب على المقارن أولى » .

<sup>(</sup>٤) أى ينشىء بالحج من مكة سمى مستعا لاستمتاعه بمحطورات الاحرام بينهما ، أو تمكنه من الاستمتاع بحصول التحلل •

وعند أبى حسيفة : أن كان قد ساق الهدى لم يتخلل بفراعه من العمرة ، بل يحرم بالحج ، قادًا فرع منه حل منهمًا جميعًا ، وأن لم يسق الهدى متحال عند فراغه من المعرق الم

أحدها : أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام ، وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة (') •

الثانى: أن يقدم العمره على الحج (٢) •

الثالث : أن تكون عمرته في أشهر الحج (١)

الرابع: أن لا يرجع الى ميقا تالحج ، ولا الى مثل مسافته الاحرام الحج •

الخامس : أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد .

فاذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دم شاة (٤) ، فأن

(۱) قال الله تعالى : (( ذلك أن لم يكن أهله هاضرى المسجد الحرام )) والمعنى : أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة •

(٢ فلو حج ثم اعتمر فلا دم عليه ، لأن الدم انما يجب اذا زاهم بالعمرة حجة في وقتها وترك الإحرام بحجة من الميقات •

(٣) غلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل اشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم ، لانه لم يجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج ، فأشبه المفرد لما لم يينهما لم يلزمه دم .

وقد ذكر الأثمة : أن دم التمتع منوط من جهة المعنى بامرين : أحدمها ربح الميقات كما سبق ، والثانى وقوع المعرة في السهر الحج ، وكانوا لا يزحمون الحج بالعمرة في المقتله ووقّت امكانه ويستنكرون ذلك .

(٤) أى أن المتمتع يلزمه دم شناة اذا وجد ، وبه مسر قوله تعالى : ( فها استبسر من الهدى )) •

وصفتها صفة شاة الأضحية ويقوم مقامها : السبع من البدنة والبقرة ، ووقت وجوبه الاحرام بالحج ، وبه قال أبو حنيفة لأنه حينذ يصنير متمتعا بالمعرة الى الحج ، وعن مالك أنه لا يجب حتى يرمى جمرة المقبة فيتم الحج . واذا وجب جاز اراقته ولم يتاتت بوقت كسائر دما الجرائات ، الا أن الأفضل اراقته يوم النحر ،

وقال مالك ، وأبو حنيفة وأحمد : لا يجوز اراقته الا يوم النحر ، ومل يجوز اراقته الا يوم النحر ، ومل يجوز اراقته قبل الاحرام بالحج وبعد التحلل من العمرة ، فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز ، كما لا يجوز الصوم في هذه الحالة وأصحهما الجواز ، لا يحت مالي تعلق بشيئين وهما الفراغ من الممرة والشروع في الحج ، فاذا وجد أحدهما جاز اخراجه كالزكاة والكفارة ،

لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعه (١) ، وسبعة اذا رجع الى الوطن ، وان لم يصم الثلاثة حتى رجع الى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا ، وبدل دم القران والتمتع سواء والأفضل الافراد ، ثم التمتع ، ثم القران (٢) .

<sup>(</sup>۱) ان أحرم قبل يوم النحر باكثر من ثلاثة أيام ، والا وجب صومها متتابمة .

<sup>(</sup>٢) وقال الرافعي :

<sup>«</sup> وأما الأفضل فان قول الشافعي رحمه الله لا يختلف في تأخير القران عن الافراد والمتمتع ، لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها في القران :
وقال أبو حنيفة : القران أفضل منهما ،



وأما محظورات الحج والعمرة فستة :

الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف رالعمامة ، بل ينبغى، أن يلبس ازارا ورداء ونعلين ، فان لم يجد نعلين فمكعبين ، فان لم يجد ازارا فسراويل(۱) ولا بأس بالمنطقة(۲) والاستظلال في المحمل ، ولكن لا ينبغى أن يعطى رأسه فان احرامه في الرأس(۲) ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فان احرامها في وجهها بما يماسه فان احرامها في وجهها (٤) •

الثانى : الطيب ، فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا ، فان تطيب أو لبس فعليه دم شاة (°) •

(۱) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال :

« لا يلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف الا أحد لا يجد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » •

(٢) أى شدما على الوسط ، وكذا الهميان ، لحاجة النفقة ونحوما ، وقد روى الترخص نيها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم •

روى الشافعى والبيهقى من حديث ابراهيم بن أبى حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رمعه فى المحرم اذا خر من بعيره ، لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا .

(٤) فان الوجه في حق المرأة كالرأس في حق الرجل ، ويعبر عن ذلك بان احرام الرجل في رأسه ، واحرام المرأة في وجهها ، والأصل في ذلك ما روى البخارى من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا :

« لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » •

(٥) الكلام على هذا الفصل مما تتعلق به الفدية في ثلاثة أمور :

الطيب ، والاستعمال ، والقصد ،

أما الطيب : فالمعتبر فيه أن يكون معظم الغرض التطيب ، واتخاذ الطيب فيه أو يظهر منه الفرض كالمسك والعود والعنبر والكافور •

ثم ماله رائحة طيبة من نبات الأرض أنواع: منها ما يطلب للطبيب واتخاذ الطيب منه كالورد، وإن كان يطلب للصبغ والتداوى، ومنها ما يطلب للاكل والتداوى به غالبا فلا تتعلق به الفدية كالقرنفل، والسنبل، وسائر الأبازير الطبية .

ومنها ما يتطيب به ، ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس ونحوها فنيه

الثالث: الحلق (١) والقلم ، وفيهما الفدية أعنى دم شاة ، ولا بأس بالكحل (٢) ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر .

الرابع: الجماع: وهو مفسد قبل التحلل الأول، وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وان كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه (٢).

الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء ، فهو محرم (1) ، وفيه ثماة (٥) ، وكذا في الاستمناء ، ويحرم النكاح والانكاح ، ولا دم فيه لأنه لا ينعقد (١) .

<sup>(</sup>١) حلق الشعر قبل أوان المتحلل محظور ، غان الله تعالى قال : ( ولا تحلقوا رؤسكم ٠٠ ) الآية ،

واوجب الفدية على المعذور والحلق حيث قال : (( فعن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ٠٠) الآية • واذا وجبت الفدية على المعذور فعلى غير المعنور أولى ، ولا فرق بين شعر الراس والبدن ، أما شعر الرأس فمنصوص عيله ، وأما غيره فالتنظيف والترفه في ازالته أكثر ·

<sup>(</sup>۲) ما لم یکن فیه طیب ، وعن أبی حنیفة جوازه مطلقا وهو المنقول عن المزنی ، وعن الاملاء أنه یکره مطلقا ، وتوسط متوسطون فقالوا : ان لم یکن فیه زینة لم یکره الاکتحال به ، وان کان فیه زینة فیکره الاکتحال به ، وان کان فیه زینة فیکره الالحاجة الرمد ونحوه .

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : (( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المحج )) والرفث فسر بالجماع ، وهو مفسد النسك ، يروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس ، وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ، واتفق الفقهاء عليه بعدهم ، وانما يفسد الحج بالجماع ،

<sup>(</sup>٤) وذلك قبل التحلل الأول ، وفي حلها بعد التحلل الأول خلاف .

<sup>(</sup>٥) اذا باشر شبیئا منها عمدا ، روی عن علی وابن عباس ، أنهما أوجبا می القبلة شاة ، اما أثر علی فرواه البيهتی من طريق جابر الجعفی وصو ضعيف ، عن أبى جعفر عن علی ولم يدركه .

وأما أثر ابن عباس مذكره البيهقي ولم يسنده .

وان كان ناسيا لا يلزمه شي. بلا خلاف .

<sup>(</sup>٩) أى لا ينعقد نكاح المحرم ولا انكاحه ، ولا نكاح المحرمة •

السادس: قدّ صيد البر (١) ، أعدى ما يؤكل أو ما هو متولد من الحلال والحرام ، قان فتل صيدا قعيه مله عن النقم يراعى قيه التقارب في الخلقة ، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) لقوله تمالى : (( وجرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )) ولا يختص تحريمه بالاحرام بل له سبب لحر وهو كونه مى الحرم ، ولما اشترك السببان فيما يقتضيانه من التحريم والجراء ، ولذا قال اصحابنا : الراد هجناية الاحرام ما تكون حرمته بسبب الاعرام أو المعرم .

بجدايه الحرام م حول الم الكورهمية البحر ١٠ )) الامة ، قال الاصحاب : ( أحل لكورهمية البحر ١٠ )) الامة ، قال الاصحاب : « وصيد اليحر امو المذى لا يعيش الا في البحر أما ما يعيش في البر والبحر فهو كالبرى » •

# الفيشال لشابى

فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع

### وهي عشر جمل :

**الجملة الأولى في السير من أول الخروج الى الاحرام ، وهي ثمانية :** 

الأولى فى المال: فينبغى أن يبدأ بالتوبة(١) ، ورد المظالم(٢) ، وقضاء الديون ، واعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته الى وقت الرجوع ، ويرد ما عنده من الودائع(٢) ، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وايابه ، من غير تقتير ، بل على وجه يمكنه معه التوسع فى الزاد ، والرفق بالضعفاء والفقراء ، ويتصدق بشيء قبل خروجه ، ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف ، أو يكتريها ، فان ويشترى فليظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه (٤) .

الثانية : في الرفيق : ينبغى أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه ، أن نسى ذكره ، وأن ذكر أعانه ، وأن عبن شجعه ، وأن عجز قواه ، وأن ضاق صدره صبره (°) •

ويودع رفقاءه المقيمين واخوانه وجيرانه ، فيودعهم ويلتمس أدعيتهم ، فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم خيرا (١) ، والسنة في الوداع أن يقول :

<sup>(</sup>١) التوبة الصادقة الناصحة عما صدر منه من الآثام اجمالا وتفصيلا ان أمكن له التذكر ·

<sup>(</sup>٢) الى أربابها ان أمكنه ذلك •

 <sup>(</sup>٣) المودعة عنده والعوارى ، لتتفرغ ذمته بالعبادة .
 (٤) ولو باعطاء شيء زائد على الأجرة تطيبا لخاطره ورفعا للشبهة .

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داود والبيهقى من حديث عائشة :

<sup>«</sup> اقا أرآد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ، ان نسى ذكره ، وان ذكر أعاته ، واذا أراد به غير ذلك ، جعل له وزير سوء ، ان نسى لم يذكره ، وان ذكر لم يعنه .

وال مسر سريس (٦) وقى نسخة أخرى : « جاعل فى أدعيتهم البركة » ويكفيك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما استأذنه فأذن له ، وقال : « لا تنسنا من دعائك با أخى » •

« أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك »(١) • وكان صلى الله عليه وسلم يقول لن أراد السفر:

« فى حفظ الله وكنفه ، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما كنت »(٢) .

الثالثة: في الخروج من الدار: ينبغى اذا هم بالخروج أن يصلى ركعتين أولا ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: « قل يا أيها الكافرون » ، وفي الثانية الاخلاص .

فاذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن اخلاص صاف ونية صادقة ، وقال :

اللهم أنت الصاحب في السفر ، وأنت(٢) الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب ، احفظنا واياهم من كل آفة وعاهة .

اللهم انا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم انا نسألك أن تطوى لنا الأرض ، وتهون علينا السفر ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه النسائى من حديث ابن عمر ، أنه كان يقول للرجل اذا أراد سفرا أدن منى حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا :

<sup>«</sup> استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » •

ورواه كذلك النسائى فى اليوم والليلة ، والبخارى فى التاريخ ، واحمد فى السند ، وقال الترمذى صحيح غريب ، وأخرج أبو داود والحاكم لهن حديث عبد الله بن يزيد الخطى رفعه ،

<sup>(</sup>٢) وفى رواية أخرى : « أينما توجهت » والحديث رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث أنس ، وهو عند الترمذى وحسنه دون قوله : فى حفظ الله وكذفه .

وقال الزبيدى : رواه الطبرانى فى الكبير من حديث قتادة بن هشام الرهاوى أنه لما ودعه النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « جعل الله المتقوى زادك ، وغفر لك ذنوبك ووفقك الى الخير حيثما تكون » •

وأخرجه البغوى من حديث أنس ، والترمذى كذلك ، وأخرجه الدرامى والخرائطى في مكارم الأخلاق والمحاملي في الدعاء ،

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية الموطأ للامام مالك : « اللهم أنت الصاحب في السفر ،
 والخليفة في الأهل ٠٠٠ » الخ .

وأن ترزقنا في سفرنا; سلامة البدن والدين والمال ، وتبلغنا حج بيتك ، وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر، في الأهل والمال والولد والأصحاب •

اللهم اجعلنا واياهم في جوارك ، ولا تسلبنا واياهم نعمتك ، ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك(١) •

الرابعة : اذا حصل على باب الدار قال :

بسم الله توكلت على الله ، لا حول ولا قوة الا بالله (٢) .

رب أعوذ بك أن أضل (") أو أضل ، أو أذل أو أذل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل على(٤) اللهم اني لم أخرج أشرا (°) ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، بل خرجت اتقاء سخطك وابتعاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا الى لقائك .

وأخرجه الترمذي والنسائي بلفظ:

كان اذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد أصبعه اللهم أنت الصاحب-في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم أزو لنا الأرض وهون علينا السفر ، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ، اللهم أصحبنا بنصح ، والخيانا دسلامه .

وقال الترمذي حديث حسن غريب

(٢) وفي رواية : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » •

وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أنس رفعه وقال: « من قال اذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة الا بالله ، فانه يقال له : حينتذ : هديت ، ووقيت ، وكفيت ، ويتنحى

عنه الشيطان " (٣) أى أضل بنفسى وهو بفتح الهمزة ، وكسر الضاد العجمة ، صيغة متكلم معلوم من الضلال ضد الهداية أو أضل بضم الهمزة وغتج الضاد ، أى يضلنى غيرى ، أو هو بكسر الضاد ، بمعنى أكون سببا لضلال غيوى . (٤) أخرجه النسائي من حديث سليمان بن عبيد الله عن بهز بن أسد ،

عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة قالت : ٠٠٠ الحديث ٠٠ (٥) أشرا: بالتحريك وهو كفر النعمة •

<sup>(</sup>١) أخرجه الامام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، من حديث أبي هريرة مرفوعا ٠

فاذا مشى قال : اللهم بك النشرت ، وعليك توكلت ، وبك اعتصمت ، واليك توجهت .

اللهم أنت ثقتى وأنت رجائي ، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به ، وما أنت أعلم به منى ، عز جارك وجل ثناءك ولا اله غيرك .

اللهم زودنِي التقوى واغفر لى ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت(١) •

ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه .

الخامسة في الركوب: فاذا ركب الراحلة بقول:

بسم الله ، وبالله ، والله أكبر ، توكلت على الله ، ولا مول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشألم يكن ، سبحان الذى سخر لنسا هذا وما كنا لله مقرنين ، ولنا الى ربنسا لمنقلون .

...

اللهم انى وجهت وجهى اليك ، وفوضت أمرى كله اليك ، وتوكلت فى جميع أمورى عليك ، أنت حسبى ونعم الوكيل(١) ، غادًا استوى على الراحلة واستوت تحته قال :

سبحان الله ، والمحمد لله ، ولا الله للا الله ، والله أكبر ، سبع مرات ، وقال :

<sup>(</sup>۱) أتخرجه الطبراني وقال : حدثنا غلى بن عبد الغزيز ، حدثنا محمد ابن سعيد ، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن مساور العجلي عن أنس قال : لم يرد وسول الله صلى الله لحليه وسلم سفرا قطاالا فال حين ينهض

من جلوسه : الملهم بلك انتشرت ٠٠٠ الحديث ٠ وأخرجه أيضًا الامام أحمد في مسنده ٠٠

<sup>(</sup>۲) قال الامام معظم في صحيحه : حدثها مروّن بن عبد الله ، عن حجاج المن معمد ، هن ابن جريج أخبرنى أبو الربير أن عليا الاردى أخبره أن ابن عمر أخبره أن الله عليه وسلم ، كان أذا استوى على ابن عمر أخبره أن رصول الله صلى الله عليه وسلم ، كان أذا استوى على حبيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر النا هذا ١٠٠٠ الحديث ،

والمحديث أخرجه أيضا الطبرانى عن معاذ بن المثنى ، وأخرجه الترمذى والنسائى بجديفا عن تقيبة عن أبى الاحوص والدار قطنى فى الاقراد عن طريق عجد الله بن سعيد عن يونس بن حبفاب عن شنفيق الاردى عن غلى بن ربيعة م

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله . اللهم أنت الحامل على الظهر ، وأنت الستعان على الأمور (١) .

السادسة في النزول: والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار (٢) ، ويكون أكثر سيره باليل (٢) ، قال صلى الله عليه وسلم:

« عليكم بالدلجة (٤) فان الأرض تطوى باليل (٤) ما لا تطوى بالنهار (٦) » •

وليقلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير ، ومهما أشرف على المنزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضيين السبع وما أقللن ، ورب الرياح وما ذرين ، ورب البحار وما جرين ، أسبألك خير هذا المنزل وخير أهله ، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ، اصرف عنى شر شرارهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في رواية مسلم والترمذي التكبير ثلاثا عند الاستواء على الراحلة من حديث ابن عمر -

<sup>(</sup>٢) وذلك لاغتنام السفر في بكرة النهار •

<sup>(</sup>٣) خُصوصا في البلاد الحارة كالحجاز واليمن •

<sup>(</sup>٤) بالضم والفتح سير الليل ، وهو اسم من الادلاج بالتخفيف السير أول الليل أو من الادلاج بالتشديد وهو السير في الليل كله ، ولعله المراد هذا .

<sup>(</sup>٥) أى ينزوى بعضها لبعض ويتداخل فيقطع الساقر فيه من المسافة مالا يقطعه نهارا •

<sup>(</sup>٦)والحديث رواه أبو داود من حديث أنس دون قوله : مالا تطوى بالنهار • وهذه الزيادة ذكرها مالك في الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسللا •

وقال الزبيدى: أسنده ابن عبد البر فى الاستيعاب من حديث عبد الله ابن سعد الأسلمى ورواه الحاكم فى الحج والجهاد والبيهقى بدون تلك الزيادة وقال الحاكم على شرطهما - أى البخارى ومسلم - واقره الذهبى فى موضع ، وقال فى موضع آخر: ان سلم من مسلم بن خالد بن يزيد، اليعمرى فجيد ، وأما سند أبى داود فحسن ، اه

<sup>(</sup>٧) قال الطبرى في الدعاء : حدثنا القاسم بن عباد ، حدثنا سويد ابن سعيد ، حدثنا حنص بن ميسره عن موسى بن عتبة ، عنى عطاء بن أدى، مروان عن أبيه أن كعبا طف بالله الذي فلق البحر لموسى عليه السلام ،

فاذا نزل المنزل صلى ركعتين (١) فيه ثم قال :

أعوذ بكلمات الله التامة ، التي لا يجوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما خلق (٢) •

فاذا جن عليه الليل يقول:

يا أرض ربى وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ، وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ووالد وما ولد :

#### « وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم » (") ٠

أن صهيبا رضى الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين براها :

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ٠٠٠ الحديث ٠

وأخرجه النسائى وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم كلهم من رواية عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسره •

وأخرجه ابن السنى من طريق محمد بن أبي السرى عن حفص ٠

(۱) وفي نسخة أخرى : « فاذا نزلت المنزل فصل فيه ركعتين » فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ما نزل منزلا الا ودعه بركعتين ثم قال : « أعوذ بكلمات الله المتامات ٠٠٠ » النع ٠

(۲) عن بسر بن سعید ، عن سعد بن أبى وقاص ، عن خولة بنت حكيم تقول :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« من نزل منزلا فقال : أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خلق ، لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » ثم يعلق الزبيدى على هذا الحديث فيقول :

مذا حدیث صحیح أخرجه مالك ، بلاغا عن یعقوب ، وأخرجه مسلم والترمذی والنسائی جمیعا عن قتیبة ومسلم أیضا عن محمد بن رمح ·

(٢) الآية ١٣ من سورة الأنعام ٠

والحديث أخرجه الامام أحمد فى مسنده بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، ثم قال : وهذا حديث حسن ، وأخرجه أبو داود ، والنسائى فى الكبرى جميعا من طريق بقية بن الوليد عن صفوان •

وأخرجه كذلك الحاكم من وجه آخر عن أبى المغيرة وقال : صحيح الاستاد .

السابعة في الحراسة: ينبغي أن يحتاط بالتهار ، فلا يمشى منفردا خارج القافلة ، لأنه ربما يعتال أو ينقطع (١) ، ويكون باليل متحفظا عند النوم فان نام في ابتداء الليل افترش ذراعه ، وان نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في كفه ، هكذا كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره (٢) ، لانه (٢) ربما استثقل النوم نتطلع الشمس وهو لا يدرى ، فيكون نما يغوقه من المصلاة أفضل مما يناله من الحج ، والأحب في الليل أن يتناوب الرنيقان في الحراسة ، فاذا نام أحدهما حرس الآخر فهو السنة (٤) ،

فان قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسى، وشهد الله (°) ، والاخلاص والمعوذتين ، وليقل :

بسم الله ، ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ، كسبى الله ، توكلت على الله ، ما شاء الله ، لا يأتى بالخير الا الله ، ما شاء الله لا يصرف

<sup>(</sup>١) فلا يهتدى للطريق أولا يمكنه الوصول اليهم ، ولكن اذا فارقهم وبعد عنهم تليلا بحيث يقراؤن لقضاء الحاجة فلا بأس ٠

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : كان ينام رسول الله صلى الله عليه ومسلم في أسفاره ، والعديث أخريه الامام أحمد والترمذي في الشمائل من حديث أبي قتادة بسند صحيح ، وعزاه أبو مسعود والعمشقي والحميدي الى مسلم ، ويعقب الزبيدي على مذا فيقول : « ولم أره فيه ـ أي في مسلم » اه ، ثم قال الزبيدي أبضا :

<sup>«</sup> وجدت بخط الشبخ زين الدين القرشى الدمشقى الحدث فى هامش نسخة العراقي ما نصه : ليس هو بصحيح فى مسلم ، وانما هو زيادة وقعت فى حديث أبى قتادة الطويل فى نوم النبى صلى الله عيله وسلم واصحابه فى الوادى ، قاصل الحديث فى مسلم دون هذه الزيادة التى وقعت فى بعض رواياته فى السند ، ولفظ هذه الزيادة :

كان رسول الله تعظى الله عليه وسلم أذا أعرس وغليه ليل توسد يمينه ، واذا عرس الصبح وضع وأسه على كفه الميمنى واقام سناعده " الع • (٣) وفي نسخة أخرى : غانه ربما يستفتل في النوم •

<sup>(</sup>٤) وفي نمحة أخرى : وفلك هو السخة · والتحديث رواه البيهقي من طريق ابن استعاق من حديث جابر ·

<sup>(</sup>٥) أي الآية ١٨ من سورة آلي عمران وهي :

<sup>(</sup> شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولوا الملم قائما بالقسط ، لا اله الا هو العزيز الحكيم )) .

السوء الا الله ، حسبى الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهى ، ولا دون الله ملجأ ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز ، تحصنت بالله العظيم ، واستعنت بالحى الذى لا يموت .

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام ، واكفنا بوهنت الذي لا يرام .

اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهاك وأنت ثقتنا ورجاؤنا .

اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وأمائك برأفة ورحمة أنك أنت أرحم الراحمين (١) •

الثامنة: مهما علا (٢) نشرا من الأرض فى الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثا ، ثم يقول:

اللهم لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال ، ومهما هبط سبح (") ، ومهما خاف الوحشة في سفره قال :

سبحان الله الملك القدوس ، رب الملائكة والروح ، جللت السموات بالعزة والجبروت(٤) •

الجملة الثانية في آداب الاحرام من الميقات الى دخول مكة وهي خمسة : الأول : أن يغتسل وينوى به غسل الاحرام ، أعنى اذا انتهى

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبرانى وابن السنى من طريق عمرو بنسمرة عن أبيه عن يزيد بن مرة عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أعلمك كلمات اذا وقعت في ورطة قلتها ؟ فقلت : بلى ، جعلنى الله فدائك ، فرب خبر قد علمتنيه ؟

<sup>(</sup>۲)وفي نسخة أخرى: « مهما علا شرفا أو نشزا ٠٠٠ » وهو ما ارتفع من الأرض ٠

<sup>(</sup>٣) أخرج البخارى في صحيحه من حديث ابن عمر قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج أو العمرة ، كلما أوفى على فدفد ، أو ثنية ، كبر ثلاث تكبيرات ٠

وأخرجه مسلم ، ومالك في الموطأ ، والطبراني في الدعاء ، كلهم بنحوه ٠ (٤) كما أخرج ذلك الطبراني بسنده عن البراء بن عازب ، وابن السني عن محمد بن أبان ٠

الى الميقات المشهور الذى يحرم الناس منه(١) ، ويتمم غسله بالتنظيف ، ويسرح لحيته ورأسه ، ويقلم أظفاره ، ويقص شاربه ويستكمل النظافة التى ذكرناها فى الطهارة •

الثانى: أن يفارق الثياب المخيطة (٢) ويلبس ثوبى الاحرام ، فيرتدى (٦) ويتزر (٤) بثوبين أبيضين ، فالأبيض هو أحب الثياب الى الله عز وجل ، ويتطيب فى ثيابه وبدنه ، ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الاحرام فقد :

روئى بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاحرام مما كان استعمله قبل الاحرام (°) •

الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته ان كان راكبا ، أو يبدأ بالسير ان كان راجلا ، فعند ذلك ينوى الأحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو أفرادا كما أراد (٦) •

<sup>(</sup>۱) وهذا الغسل من الأغسال المسنونة المستحبة ، فان من سنن الاحرام أن يغتسل اذا أراد الاحرام ، فقد روى الترمذى والدار قطنى والبيهقى والحاكم من طريق يعقوب بن عطاء الله عن أبيه عن ابن عباس قال :

<sup>«</sup> اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، ثم قعد على بعيره ، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج » اه ٠

<sup>(</sup>٢) يتجرد منها اذ ليس للمحرم لبس المخيط ٠

<sup>(</sup>٣) برداء يكون على الظهر والأكتاف •

<sup>(</sup>٤) بازار یکون من السرة الی الرکبة ، ویلبس النعلین لما روی أبر عوانه فی صحیحه ، عن ابن عمر ، أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : فذكر الحدیث ، وفیه « ولیحرم أحدکم فی ازار ، ورداء ، ونعلین » اه •

<sup>(</sup>٥) أى اذا كان المحرم تطيب قبل أن يلبس ملابس الاحرام ، وقبل أن ينوى الاحرام ، ثم بقيت رائحة هذا الطيب فلا شيء على المحرم •

أما بعد النية فصار المحرم محرما فلا يصح أن يطيب ، ولا يضع شيئا من الروائح .

وحديث : رؤى بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق على صحته من حاديث عائشة •

<sup>(</sup>٦) وقد علق على هذا الزبيدى فقال:

<sup>«</sup> ان من سنن الاحرام التي لم يشر اليها المصف أن يصلى ركعتين قبل الاحرام ، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم » •

ويكفى مجرد النية لانعقاد الاحرام ، ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ النلبية(١) فيقول :

لبيك اللهم ابيك ، لبيك لا شريك لك لبيك (٢) ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (٢) .

وان زاد قال : لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والرغباء اليك ، لبيك بحجة حقا ، تعبدا ورقا() .

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (") •

الرابع: اذا انعقد احرامه بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول: اللهم انى أريد الحج فيسره لى وأعنى على أداء فرضه وتقبله منى (١) ، اللهم انى نويت أداء فريضتك فى الحج فاجعلنى من الذين

<sup>(</sup>١) وذكر صاحب اتحاف السادة المتقين:

<sup>«</sup> ووجه آخر فى المذهب ، أن التلبية من واجبات الاحرام ، لا من من مننه ، ذكره الرافعى ، وحكاه قوام الدين فى شرح المهداية عن القدورى ، أى دالوجوب ، قال صاحب البحر :

يحتمل أنه أراد بالوجوب الفرضية ، كما أطلقه عليه الأصحاب في مواضع • وفي شرح الآثار للطحاوى : أن التكبيرة والتلبية ركنان من أركان الصلاة والحج ونقل عن أبى حنيفة أنها فريضة فلا يصح الحج بدونها » اه •

<sup>(</sup>٢) وهى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الحاجب في كافيته :

ومنها ما وقع مثنى مثل : لبيك وسعديك .

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة من بقية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم •

<sup>(</sup>٤) وهذه زيادة ابن عمر رواه مسلم من طريق نافع كان ابن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء اليك » •

<sup>(</sup>٥) رواه الدار قطنى ، وأبو ذر الهروى فى مناسكه عن القاسم بن محمد ابن أبى بكر ، وأن يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار ، كما رواه الشافعى من حديث خزيمة بن ثابت ، أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته فى حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار ، ثم يدعو بما أحب ، ولا يتكلم فى أثناء التلبية بأمر وذبى ، وغير ذلك ،

<sup>(</sup>٦) أما كان الحج لا يخلو عن المشقة عادة لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباعدة فحسن سؤال التيسير من الله تعالى ، لانه الميسر لكل عسير وكذا سؤال القبول منه •

استجابوا لك (١)و آمنوا بوعدك واتبعوا أمرك ، وإجعلنى من وفدك الذين رضيت عنهم وأرتضيت وقبل تمنهم .

اللهم فيسر لى أداء ما نيت من الحج ، اللهم قد أحرم لك لحمى وشعرى ودمى وعصبى ومخى وعظامى ، وحرمت على نفسى النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة (٢) .

ومن وقت الاحرام حرم عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من . قبل ، فليجتنبها •

الخامس: يستحب تجديد التلبية في دوام الاحرام (٢) ، خصوصا عند اصطدام الرفاق ، وعند اجتماع الناس (٤) ، وعند كل صعود وهبوط ، وعند كل ركوب ونزول ، رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ، ولا ينبهر فائه لا ينادى أصم ولا غائبا ، كما ورد في الخبر (٩) •

ولا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة ، غانها مظنة المناسك ، أعنى المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ، ومسجد الميقات ،

وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع الصوت (١) ٠٠

<sup>(</sup>١) أى في جواب النداء من الأصلاب والأرحام •

<sup>(</sup>٢) ولابد من ملاحظة معانى هذه الكلمات مع توجه القلب ٠

<sup>(</sup>٣) قائما كان أو قاعدا أو راكبا كان أو ماشيا ، لأنه ذكر لا اعجاز فيه فأشبه التسبيح •

<sup>(</sup>٤) وفى نسخة أخرى : « وخصوصا عند اصطدام الركاب ، وتلقى الرفاق ، وعند اجتماع الناس » •

<sup>(</sup>٥) والخبر الذي ورد هنا هو الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري . ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه عن أبي قال :

كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فاشرفنا على واد ، فقالوا : لا اله الا الله ، والله أكبر ، وجعلوا يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى الله عليه وسلم :

<sup>«</sup> أيها الناس ، أربعوا على أنفسكم ، فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، انما تدعون سميعا قريبا وهو معكم » •

<sup>(</sup>٦) بخيث يسمع نفسه ومن يليه ، قال الطبرى في المناسك :

<sup>.</sup> رفع الصوت عندنا بالتلبية بشروع في المساجد وغيرها •

وقال مالك رضى الله عنه : لا يرفع الصوت بها في مساجد الجماعات ،

وكان صلى الله عليه وسلم: اذا أعجبه شيء قال:

« لبيك ان العيش عيش الآخرة » (١) •

الجملة الثالثة في آداب دخول مكة الى الطواف ، وهي ستة :

الأول : أن يعتسل بذي طوى لدخول مكة (١) •

والاغتسالات المستحبة المسنوقة في الحج تسعة :

الأول للاحرام من الميقات (٣) ، ثم لدخول مكة (٤) ، ثم لطواف

بل يسمع نفسه ومن يليه الا في مسجد مدى ، والمسجد الحرام ، فأنه يرفع صوته بها فيهما ، وهو قول قديم للشافعي ، وزاد مسجد عرفة ، لأن هذه المساجد تختص بالنسك ورفع الصوت بها مستحب عند الجمهور ، وأوجبه أهل الظاهر لظاهر الأحاديث المتضمنة له ،

(۱) رواه الشافعى فى المسند من حديث مجاهد مرسلا بنحوه ، وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات ، فلما قال : لبيك اللهم لبيك ، قال : انما الخير خير الآخرة ٠

(٢) وهو بضم الطاء المهملة والقصر موضع عند باب مكة ، سمى بذلك مبئر مطوية فيه ، هكذا ضبطه بعضهم ، وضبطه الأصيلى بكسر الطاء ، وقال الأصمعى : هى بغتح الطاء ، قال المنذرى وهو الصواب ، عن ابن عمر حكما جاء في الصحيحين – أنه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، ثم يذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله ،

وروى مالك عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولات بذى طوى حتى صلى الصبح ، ثم اغتسل ، ثم دخل مكة · وأخرج الشافعي في المساح : عن عائشة أنها كانت تغتسل بذى طوى حين تقدم مكة » اه ·

(٣) قال الأمام الشافعي في الأم رضى الله عنه :

« أكره ترك الفسل للاحرام » •

(٤) وهو الغسل المذكور بهذى طوى ، ويد روى ذلك من معله صلى الله عليه وسلم •

القدوم (١) ، ثم للوقوف بعرفة (٢) ، ثم للوقوف بمزدلفة (٢)، ثم ثلاثة أغسال لرمى الجمار الثلاث (٤) ، ولا غسل لرمى جمرة العقبه ، ثم لطواف الوداع •

ولم ير الشافعي رضى الله عنه في الجديد العسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع (°) ، فتعود الى سبعة ٠

الثانى: أن يقول عند الدخول في أول الحرم وهو خارج مكة:

اللهم هذا حرمك ومنك فحرم لحمى ودمى وشعرى وبشرى على النار ، وآمنى من عذابك يوم تبعث حبادك ، واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك .

الثالث: أن يدخل مكة من جانب ابطح وهو من ثنية كداء (١) بفتح الكاف، « عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق الليها » فالتأسى به أولى ، واذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهى الثنية السفلى (٧) والأولى هى العليا ٠

<sup>(</sup>۱) هكذا في سائر النسخ ، ولم يذكره الرافعي ، ولا النووى ، والظاهر أن الخسل الذي لدخول مكة ينوب عنه ٠

<sup>(</sup>٢) عشية عرفة أكرمنا الله تعالى بها ، وفي صحيح البخارى عن سالم عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله بن عمر كيف أصنع في الوقف ؟ قال سالم : ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة ، قال عبد الله صدق وفيه قول الحجاج انظرني حتى أفيض على رأسى ، وفي ذلك دلالة على أنه في ذلك تابع للسنة ، ولذلك أجابه ابن عمر اليه ، وأقره عليه ، فالحجة في تقرير ابن عمر لا في فعل الحجاج ، ولو كان خلاف السنة لانكره عليه ، وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية عرفة » اه .

<sup>(</sup>٣) هكذا عبر به النووى فى المنهاج الا أنه لم يذكر الوقوف ولفظة : « وبمزدلفة غداة يوم النحر » •

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى: لرسى الجمرات الثلاث ، وسببها أن هذه مواطن يجتمع لها الناس فاستحب فيها قطعا للروائح الكريهة ٠

<sup>(</sup>٥) لأن وقتهما متسع . فلا تغلب الزحمة فيهما غلبتها في سائر المواطن ٠

<sup>(</sup>٦) وهي من أعلى مكة مما يلي مقابر مكة عند الحجون ٠

<sup>(</sup>٧) مما يلى باب العمرة ، يشبير الى ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ، ويدخل من طريق المعرس ، واذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السلفى » •

الرابع : اذا دخل مكة وانتهى الى رأس الردم (١) ، فعنده يقع بصره على البيت ، فليقل :

« لا اله الا الله والله أكبر » (٢) •

اللهم أنت السلام ، وهنك السلام ، ودارك دار السلام ، تباركت ياذا الجلال والاكرام •

اللهم أن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته .

اللهم فزده تعظيما ، وزده تشريفا وتكريما ، وزده مهابة ، وزد من حجه برا وكرامة .

اللهم اله اللهم المتح لى أبواب رحمتك وأدخلنى جنتك ، وأعذنى من الشيطان الرجيم (٤) •

الخامس: اذا دخل المسجد الحرام فليدخل من با ببنى شيبة (٤) وليقل :

(۱) وأصل الردم السد ، يقال ردمت الثلمة ردماً ويسمى هذا الموضع بالمسدر ،

وقال الطبرى فى المناسك : وأول موضع يقع فيه بصره على البيت رأس الردم لمن يأتى من أعلى مكة ، وقد كان ذلك ، فأما اليوم فقد سد بالأبنية » اه •

(٢) وقال صاحب الوقاية من أصحابنا:

« وحين رأى البيت كبر وهلل ، ودعا وذلك لأن الدعاء عند رؤية البيت مستجاب » •

(٣) قال الطبرى: وهذا حديث صحيح صححه الحفاظ ٠

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب ، انه كان يقول ذلك :

« اذا نظر الى البيت » • ويقول بعض الفقهاء :

ان هذا الدعاء يتوله عند دخوله في باب المسجد فيقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، اللهم المتح لى أبواب

رحمتك ، وأدخلني فيها .

(٤) روى الطبرانى من حديث ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخلنا معه من باب بنى عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بنى شيبة وخرجنا معه من باب الحزوره ، وهو من باب الخياطين •

بسم الله ، وبالله ، ومن الله ، والى الله ، وفى سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا قرب من البيت قال :

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك ، وليرفع (١) يديه وليقل :

اللهم انى أسألك فى مقامى هذا فى أول مناسكى أن تتقبل توبتى ، وأن تتجاوز عن خطيئتى ، وتضع عنى وزرى ، الحمد لله الذى بلغنى بيته الحرام الذى جعله مثابة للناس وأمنا ، وجعله مباركا وهدى للعالمين .

اللهم انى عبدك والبلد بلدك ، والحرم حرمك ، والبيت بينك ، جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك والراجى لرحمتك ، الطالب مرساتك (٢) •

السادس : أن تقصد الحجر الأسود (") بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول :

اللهم أمانتي أديتها ، وميثاتي وفيته ، اشهد لي بالموافاة (٤) ،

<sup>(</sup>۱) وهو مستقبل البيت ، فقد أخرج أبو داود من طريق عبيد الله ابن أبى يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان اذا جاز من دار يعلى ، استقبل البيت فدعا » • (۲) وفي النوازل الإصحابانا :

<sup>«</sup> اذا دخل الحرم يقول : اللهم هذا البيت بيتك ، وهذا الحرم حرمك ، والعبد عبدك ، فوفقنى الما تحب وترضى » •

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء وصفه في عبارات الفقهاء باعتبار ما عليه الآن من لونه ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا « نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم » •

قال الحافظ ابن حجر:

وقد طبن بعض المحدة ، كيف سودته الخطايا ولم تبيضه الطاعات ؟ أجيب بأن الله تعالى أجرى عادته أن السواد يصبغ ولا ينصبغ ، وبأن في ذلك : عظة ظاهرة هي تأثير الذنوب في الحجارة السود ، فالقلوب أولى » (٤) يشير بذلك الى ما رواه الأزرقي عن مجاهد قال :

<sup>«</sup> يأتى الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبي تبيس يشهدان لن وافاهما بالموافاة » •

خان لم يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ، ويقول ذلك (١) ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم الا أن يجد الناس فى المكتوبة فيصلى معهم ثم يطوف ه

#### الجملة الرابعة في الطواف:

فاذا أراد افتتاح الطواف اما للقدوم واما لمفيره ، فينبغى أن يراعى أمورا سنة :

الأول: أن يراعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والمغبث فى الشوب والبدن والمكان وستر العورة(٢) ، فالطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام (٦) ، وليضطبع قبل ابتداء الطواف ، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت أبطه اليعنى ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخى طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره ، ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التى سنذكرها (٤) .

<sup>(</sup>١) وفي نستخة أخرى : مان لم يسقطع التقبيل مليقف في سقابلته وليتل ذلك •

ثم قال الرافعي:

<sup>«</sup> ومن المسنه أن يستلم الحجر الاسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه ، فأن هنعته الزحمة من المتقبيل اقتصر على الاسسطلام فأن لم يكن انتصر على الاشعارة باليد ولا يشير الى المتقبيل » •

<sup>(</sup>٢) يقول صاحب اتحاف السادة المتقين:

<sup>«</sup> اعلم أن للطواف بأنواعه وظائف واجبه وأخرى مسنونة الأولى الواجبات وقد عدها المصنف في الوجيز سبعة الحددها الطهارة عن الحدث والفخبث ، وستر العورة كما في الصلاة وبه قال مالك » •

<sup>(</sup>٣) رواه القرطذى من حديث ابن عباس مرقوعا بلفظ .

انطواف بالبيت مثل الصلاة الا النكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم علا يتكلم الا بخير » وأخرجه أحمد النسائي عن طاوس •

<sup>(</sup>٤) أخرج الترمذي عن ابن عباس يبرفع الخديث ، انه كان يمسك عن الشهبية في المعرة اذا استلم العجر ، ، وقال حسن صحيح ، واخرجه الدار تنطنى بلفظ : لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف » •

وأخرج الشاغعي والعبيهقي وتمام الرازي عنه مرفوعا أنه لبي في العمرة حتى استلم الحجر ، •

الثانى(۱): اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره كا وليقف عند الحجر الأسود ، وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء طوافه ، وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريبا من البيت فانه أفضل ، ولكيلا يكون طائفا على الشاذروان ، فانه من البيت وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به ، والطائف عليه لا يصح طوافه (٢) لأنه طائف فى البيت ،

والشاذروان هو الذي فصل عن عرض جدار البيت بعد أن ضيق أعلى الجدار ، ثم من هذا الموقف يبتدىء الطواف •

الثالث (٢) : أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف :

بسم الله والله أكبر ، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ، روفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ويطوف (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) الثانى من الأمور الستة الترتيب وهو الواجب الثانى من السبعة واليه أشار المصنف بقوله: « اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره » •

<sup>(</sup>٢) لأنه من البيت فيعتبر طائف في داخل البيت وفي البيت لا بالبيت ، وقد قال الله تعالى : (( وليطوفوا بالبيت العتيق ))

وانما يكون طائفا به اذا كان خارجا عنه ، والا فهو غير طائف بالبيت .

<sup>(</sup>٣) الثالث من الأمور الستة فيما يستحب ان يقوله الطائف من الأدعية الماثورة •

<sup>(</sup>٤) روى ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبى صلى الله عليه وسلم : وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا ، هو فى الأم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج ، وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر وقد بيض له المنذرى والنووى ، وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف .

ورواه الشافعى عن ابن أبى نجيح قال أخبرت أن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ، كيف نقول اذا استلمنا ؟ قال: قولوا: بسم الله ، والله أكبر ايمانا بالله ، وتصديقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » م

وروى البيهقى والطِبرانى فى الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان. اذا استام الحجر قال: « بسم الله والله أكبر » وسنده صحيح ·

فأول ما يجاوز الحجر ينتهى الى باب البيت فيقول:

« اللهم هذا البيت بيتك ، وهذا الحرم حرمك ، وهذا الأمن أمنك ، وهذا مقام العائذ بك من النار •

وعند ذكر المقام يشير بعينه الى مقام ابراهيم عليه السلام .

اللهم ان بينك عظيم ، ووجهت كريم ، وأنت أرحم الراحمين، فأعذنى من النار ، ومن الشيطان الرجيم ، وحرم لحمى ودمى على النار ، وآمنى من أهوال يوم القيامة ، واكفنى مؤنة الدنيا والآخرة ، ثم يسبح الله تعالى ويحمده (۱) ، حتى يبلغ الركن العراقى ، فعنده يقول :

« اللهم انى أعوذ بك من الشرك والشك ، والكفر والنفاق ، والشمان والنفاق ، والشمان والمال والولد (٢) ، فاذا بلغ الميزاب (٢) قال :

اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ، اللهم اسقنى بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظما بعدها أبدا (٤) .

فاذا بلغ الركن الشامي قال:

اللهم لجمله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا معفورا ، وتجارة

<sup>(</sup>١) ويهلل ويكبر ، لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا :

<sup>«</sup> من-طاف بالبيت سبعا لا يتكلم الا سبحان الله ، والحمد لله ، ولاله الله الله ، والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله محيت عنه عشر سيآت ، وكتب له عشر حسنات ، ورفع له عشر درجات » •

<sup>(</sup>٢) مكذا أورده المصنف في الوجيز ، الا أنه قال : المنظر بدل المنقلب ،

وقال الحافظ : مكذا ذكره الرافعى ، ولم يذكر له مستندا ، وقد أخرجه البزان من حديث أبى هريرة مرفوعا ، لكنه لم يقيده بما عند الركن ولا بالطواف ٠

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى: « واذا انتهى الى تحت الميزاب من الحجر » • (٤) ولفظ الرافعي:

<sup>«</sup> واسقنى بكاس محمد صلى الله عليه وسلم مشربا هنيثا لا اظمأ بعده أبدا ، ياذا الجلال والاكرام » •

ظُن تبور ، يا عزيز يا غفور ، رب الحقر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم (١) •

فاذا بلغ الركن اليماني قال:

اللهم انى أعود بك من الكفر ، وأعوذ بك من الفقر ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، وأعوذ بك من الخزى في الدنيا والأخرة (٢) .

ويقول بين الركن اليماني والهجر الأمود:

اللهم ربنا آتتا في العنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار (٢) م

(١) فقد حكى البيهقى عن الشافعي قال:

وأحب كل ما حاذى الحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله :

« اللهم البطه حجا مبرورا ، وضبا مفتورا ، وسميا مشكورا » • ويتول في الأطواك الأرمعة :

« رب اغفر ، وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا . في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » •

(٢) الخرجة الأزرقي في تاريخ مكة عن على بن أبي عاالب رضى الله عنه أنه كان اذا مر بالركن اليماني قال :

« بسم الله ، والله أكبر ، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مورحمة الله وبركلته ، اللهم الني أعود بك من الكفر والمفر ، والذل ومواقف الخزى في العندا والأخرة ، ربنا آتنا في العندا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عيذاب النار » .

وأخرج ابن ماجه عن أبي عربرة رضى الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسطم قال:

وكل به سبعون ملكا \_ يعنى الركن اليماني \_ فمن قال :

« اللهم الله السلك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ، اللهم التنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب النار ، قالوا : آمين » اه •

(ق) وفي بعض النسط : فتنة القبر وهذاب النار ، قال المحافظ : أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود :

«ربينًا تحت في العنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والنا عذاب النار » وصححه البن حبان والحاكم .

فاذا بلغ الحجر الأسود قال:

اللهم اعفر لى برحمتك ، أعوذ برب هذا الحجر من الدين والنقر ، وضيق الصدر وعذاب القبر (١) •

وعند ذلك قد تم شوط واحد ، فيطوف كذلك سبعة أشواط ويدعو بهذه الأدعية في كل شوط .

الرابع: أن يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشى في الأربعة الأخر(٢) على الهيئة المعنادة (٢) .

ومعنى الرمل: الاسراع فى المشى مع تقارب الخطأ ، وهو دون العدو ، وفوق المشى المعتاد ، والمقصود منه ومن الاضطباع انتهار الشطارة والجلادة والقوة ، هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة (٤) •

(١) وأخرج أبو ذر عن أبي شعبة قال :

كنت أطوف مع ابن عمر فاذا حاذى بالركن قال : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، حتى اذا حاذى الحجر قال :

اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار · فقلت ما سمعناك تزيد على هذا ؟

فقال : ألست قد شهدت بكلمة الاخلاص ، وأثنيت على الله تعالى ، وسالته الخير كله ، واستعدت به من الشركاء » •

ثم يعلق صاحب اتحاف السادة المتقين على هذا فيقول:

« والظاهر من هذا السياق أنه يريد بالركن كل ركن ، فكأنه يستوعب طوافه بذلك الذكر والدعاء » اه •

(٢) وفي نسخة أخرى : ويمشى في الأربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة •

(٣) ونقل الطبرى عن المنذرى أن الرمل والخبب : وثب فى المشى مع هز المنكبين دون وثب ، والمهرولة ما بين المشى والعدو ، والسعى يقع على الجميع » اه ٠

(٤) أما الرمل ففى الصحيحين عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وأصحابه مكة ، فقال المشركون : انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ، ولقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلى الحجر ، وأمرهم النبئ صلى الله عليه وسلم ، أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم ،

فقال المشركون : « مؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا » اه ٠

والأفضل الرحل مع الدنو من البيت ، فان لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل ، فليخرج الى حاشيه المطاف وليرحل ثلاثا ، ثم ليقرب الى البيت فى المزدحم وليحش أربعا(١) ، وان أمكنه استلام الحجر فى كل شوط فهو الأحب ، وان منعته الزحمة أشار باليد وقبل يده ، وكذلك استلام الركن اليمانى يستحب من سائر الأركان .

روى أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يستلم الركن اليماني ويقبله ويضع خده عليه (٢) •

ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى(") •

الخامس: اذا تم الطواف سبعا فليأت الملتزم ، وهو بين الحجر والباب ، وهو موضع استجابة الدعوة(١) ، وليلتزق بالبيت ، وليتعلق

<sup>(</sup>۱) وللزبيدى تعليق مفيد قال فيه:

<sup>«</sup> اعلم أن القرب من البيت مستحب تبركا به ، ولا نظر الى كثرة الخطا لو تباعد ، ولو تعذر الرمل مع القرب لزحمة الناس فينظر ، ان كان يجد فرجة لوتوقف ، توقف ليجدها ويرمل فيها ، وان كان لا يرجو ذلك فالبعد عن البيت والمحافظة على الرمل أولى ، لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة ، والفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى بالرعاية ،

ووجهه في البيان : بأن الدنو من البيت فضيلة في الطواف والرمل هيئة في الطواف ، ومراعاة الهيئة أولى من مراعاة الفضيلة » اه •

<sup>(</sup>٢) أما استلامه ، فمتفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، بالفاظ منها : .

<sup>«</sup> لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان الا اليمانيين ، ولمسلم من حديث ابن عباس : « لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين » • وأما تقبيله له فمتفق عليه من حديث عمر ، ، وللبخارى من حديث ابن عمر :

<sup>«</sup> رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه » اه ٠

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : « فهو الأولى اذ هو الأشهر في الرواية » •

<sup>(</sup>٤) والملتزم صو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، أخرج الأزرقى في تاريخ مكة عن أبى الزبير عن ابن عباس قال : الملتزم ما بين الحجر والباب ، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئا الا أعطاه اياه ٠

وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

بالأستار ، وليلصق بطنه بالبيت ، وليضع عليه خده الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه (١) ، وليقل :

اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتى من النار ، وأعذنى من الشيطان الرجيم ، وأعذنى من كل سوء ، وقنعنى بما رزقتنى ، وبارك لى فيما آتيتنى •

اللهم أن هذا البيت بينك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام المائذ بك من النار ، •

اللهم اجملنى (٢) أكرم وفدك عليك ، ثم ليحمد الله كثيرا فى هذا الموضع (٦) وليصل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل كثيرا ، وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه (١) •

كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه: تنحوا عنى حتى القر لربى بذنوبي (°) •

المتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ، وما دعا عبدالله دعوة الا استجابها ، أو نحو ذلك • وهو حديث حسن • وعن سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس قال :

فوالله ما دءوت الله عز وجل فيه قط الا أجابني •

قال عمرو وأنا والله ما أهمنى أمر فدعوت الله عز وجل فيه الا استجاب لى منذ سمعت منه هذا الحديث ·

(١) أخرج أبو داود ، وابن ماجه ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال :

« طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص ، فلما جئنا دبر الكعبة قلت : الا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم فأقام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعيه حكذا وبسطهما بسطا ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » اه .

- (٢)وفى نسخة أخرى : اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك ٠
  - (٣) ويثنى عليه بما يلهمه الله على لسانه •
- (٤) ويتنصل من ننوبه مع التضرع والانكسار وجمع الهمة واحضار القلب ·
- (٥) ومن الأدعية الماثورة في هذا الوضع ، ما أخرجه عبد الله بن أيى سليمان مولى بنى مخزوم قال :
- « طاف آدم عليه السلام حين نزل بالبيت سبعا ، ثم صلى تجاه الكعبة ركعتين ، ثم أتى الملتزم فقال : « اللهم انك تعلم سريرتى وعلانيتى فاقبل

السادس: اذا فرغ من ذلك(') ينبغي أن يصلى خلف المقام ركعتين يقرا في الأولى . « قل يا ايها الكافرون » ، وفي الثانية « الاخلاص » وهما ركعتا الطواف(٢) •

قال الزهرى: مضت السنة أن يصلى لكل سبع ركعتين (٢) ، وأن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أسبوع طواف(٤) ، وليدع بعد ركعتى الطواف ، وليقل :

« اللهم يسر لى اليسرى ، وجنبنى العسرى ، واغفر لى فى الآخرة والأولى ، واعصمنى بألطافك حتى لا أعصيك ، وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنبنى معاصيك ، واجعلنى ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ، ويحب عبادك الصالحين •

اللهم حببني الى ملائكتك ورسلك والى عبادك الصالحين •

معذرتی ، وتعلم مافی نفسی فاغفر لی ذنوبی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤالی ، اللهم انی أسألك ایمانا یباشر قلبی ، ویقینا صادقا حتی أعلم أنه لن یصیبنی الا ما كتبت لی والرضا بما قضیت علی .

فأوحى الله تعالى ، يا آدم ، قد دعوتنى بدعوات ، واستجبت لك ، ولن يدعونى بها أحد من ولدك الا كشفت همومه ، وكففت عليه ضيعته ، ونزعت الفقر من قلبه ، وجعلت الغنى مين عينيه واتجرت له من وراء تجارة كل تاجر ، وأتته الدنيا وهى راغمة وان كان لا يريدها » اه .

<sup>(</sup>١) أى من طوافه ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الامام للبخارى والامام مسلم من حديث جابر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، لما انتهى الى مقام ابراميم قرأ : (( واتخذوا هن مقام ابراهيم مصلى )) فصلى ركعتين ، قرأ فاتحة الكتاب ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل مو الله أحد ، ثم أعلد الى الركن فاستلمه » •

<sup>(</sup>٢) قال العزاقى : ذكره البخارى تعليقا ، والسنة أقضل ، لم يطفة النبى صلى الله عليه وسلم أسبوعا الاصلى ركعتين » •

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت وصلى خلف القام ركعتين ٠

<sup>(</sup>٤)رواه ابن أبى حاتم من حديث ابن عمر ، أن النمس صلى الله عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بيتهما صلاة » -

اللهم فكما هديتنى الى الاسلام فثبتنى عليه بالطافك وولايتك (١) ، واستعملنى لطاعتك وطاعة رسولك ، وأجرنى من مضلات الفتن (7) •

ثم ليعد الى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف •

قال صلى الله عليه وسلم:

« من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة »(٢) •

وهذه كيفية الطواف •

والواجب من جملته بعد شروط(1) الصلاة أن يستكمل عدد الطواف مبعا بجميع البيت(1) ، وأن يبتدىء بالحجر الأسود ، ويجعل البيت على يساره ، وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت ، لا على الشاذروان ولا في الحجر ، وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد ، وما عدا هذا فهو سنن وهيآت •

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بالطافك ودلالتك عليه •

<sup>(</sup>۲) هذا الدعاء أخرجه أبو ذر الهروى فى منسكه ، عن ابن عمر أنه كان اذا تعم حاجا طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين يطيل فيهما الجلوس ، فيكون جلوسه أطول من قيامه لمحه ربه ، وطلبته حاجته يقول مرارا :

اللهم اعصمني بدينك ، وطاعتك وطواعيت رسولك ٠

<sup>«</sup> اللهم جنبنى حدودك ، اللهم اجعلنى ممن يحبك ويحب ملائكتك ، ويحب رسلك ، ويحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنى البيك والى ملائكتك والى رسلك والى عبادك الصالحين اللهم يسرنى لليسرى ، وجنبنى العسرى ، واغفر لى فى الآخرة والأولى .

اللهم اجملنى أوف بعهدك الذى عاهدت عليه واجعلنى من أثمة المتقين ، ومن ورثة جنة النعيم ، واغفر لى خطيئتى يوم الدين » اه ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وحسنه ، والنسائي ، وابن ماجه ٠

<sup>(</sup>٤) يعنى بها طهارة النُوب والبدن والمطاف وستر العورة ٠٠٠ الخ٠

<sup>(</sup>٥) أى يجب رعاية المعدد في الطواف فان اقتصر على ستة أشواط ثم تجزه ، وبه قال مالك وأحمد وعن أبى حنيفة لو اقتصر على أكثر الطواف وأراق عن الباقي دما أجزأه •

## الجملة الخامسة في السمى (١):

فاذا فرغ() من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة النام الذى بين الركن اليمانى والحجر ، فاذا خرج من ذلك الباب وانتهى الى الصفا وهو جبل ، فيرقى فيه درجات فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل •

« رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت له الكعبة »(أ) • وابتداء السعى من أصل الجبل كاف •

وهذه الزيادة مستحبة ، ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة ، فينبغى أن لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متمما للسعى() •

واذا ابتدأ من ها هنا سعى بينه وبين المروة سبع مرات • وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل(°) البيت ويقول :

الله أكبر الله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها •

لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير •

لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحراب وحده ٠

لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ٠

<sup>(</sup>١) بين الصفا والروة ٠

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : فاذا خرج من الطواف ، والمعنى : أي بعد صلاته وكمتين ، واستلامه الحجر ، والركن وشربه من ماء زمزم \*

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في حديث جابر : فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ·

ولمسلم أيضا من حديث أبى مريرة : أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر الميت ٠

<sup>(</sup>٤) قال الرافعى : الترقى على الصفا والمروة من المعنى ، والواجب المعمى بينها ،وقد يتأتى ذلك من غير رقى ، بأن يلصق العقب بأصل ما يسير منه ، ويلصق رؤس أصابع رجليه بما يسير اليه بين الجبلين » .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : ينبغي أن يقبل على البيت ٠

لا اله الا الله مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين ، فسبخان الله حين تصبون وحين تصبحون ، وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون •

اللهم انى أسألك ايمانا دائما ، ويقينا صادقا ، وعلما نافعا ، وقلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وأسألك العفو والعافية ، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة .

ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويدعو الله عز وجل بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء(١) •

ثم ينزل ويبتدىء السعى وهو يقول:

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم (٢) ٠

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(٢) • ويمشى على هينة حتى ينتهى الى الميل الأخضر وهو أول ما يلقاه اذا نزل من الصفا ، وهو على زاوية المسجد الحرام ، فاذا بقى بينه وبين محاذاة الميل ستة أذرع أخذ فى السير السريع وهو الرمل ، حتى ينتهى الى الميلين الأخضرين ، ثم يعود الى الهينة(٤) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى السنن والآثار عن الشافعى رضى الله عنه قال : « أحب أن يخرج الى الصفا من باب الصفا ويظهر عليه بحيث يوى البيت ويستقبل البيت فيكبر ويقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ٠٠٠ » المغ ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرانى فى الدعاء ، وفى الأوسط من حديث ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سعى بين الصفا والمروة فى بطن المسيل قال :

<sup>«</sup> اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم » ، وفي استاده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ٠

<sup>(</sup> $\tilde{\Upsilon}$ ) يقول الزبيدى : صبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الصفا والمروة ذلك » اه • وقال الحافظ : وفيه نظر ، أى لم يثبت ذلك من طريق يصح ولا ضعيف •

<sup>(</sup>٤) جملة : « ثم يعود الى الهيئة » لا توجد في نسخة أخرى •

فاذا انتهى الى المروة صعدها كما صعد الصفا ، وآقبل بوجهه على الصفا ، ودعا بمتل ذلك الدعاء ، وقد حصل السعى مرة واحدة ، فاذا عاد الى الصفا حصلت مرتان ، يفعل ذلك سبعا ، ويرمل فى موضع الرمل فى كل مرة ، ويسكن فى موضع السكون كما سبق(') ، وفى كل نوبه يصعد الصفا والمروة ، فاذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعى ، وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعى ، وليست بواجبة(') ، بخلاف الطواف ، واذا سعى فينبغى أن لا يعيد السعى بعد الوقوف ،

ویکتفی بهذا رکنا ، فانه لیس من شرط السعی أن یتأخر عن الوقوف وانما ذلك شرط فى طواف الركن ، نعم شرط كل سعی أن يقع بعد طواف أى طواف كان(۲) .

#### الجملة السادسة في الوقوف وما قبله:

الحاج اذا انتهى يوم عرفة الى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف ، واذا وصل قبل ذلك بأيام (٤) ، فطاف طواف

<sup>(</sup>۱) وهو فى حديث جابر عند مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ، غزل عن الصفا الى المروة ، حتى اذا انتصبت قدماه رمل فى بطن الوادى حتى اذا صعد مشى حتى أتى المروة .

<sup>(</sup>٢) وكذا ستر العورة وسائر الشروط للصلاة كما في الوقوف وغيره من أعمال الحج ·

<sup>(</sup>٣) فلو قدمه على الطواف لم يجزه ، وقول المصنف بعد طواف ، أى طواف كان ينظر فيه ، فانه لا يتصور وقوع السعى بعد طواف الوداع ، لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ النسك ، فاذا بقى السعى عليه لم يكن الماتى به طواف الوداع .

<sup>(</sup>٤) فينظر ان كان متمتعا طاف وسعى وحلق وتحلل من عمرته ، ثم يحرم بالحج من مكة ، ويخرج على ما مر في صورة التمتع ، وكذلك يفعل المقيمون بمكة ، وان كان مفردا بالحج ، أو قارنا بين النسكين طاف طواف القدوم ، ويمكث محرما الى اليوم السابع من ذى الحجة ، فيخطب الامام خطبة الظهر عند الكعبة ، ويأمر الناس بالخروج الى منى يوم التروية ،

القدوم فيمكث محرما الى اليوم السابع (١) من ذى الحجة ، فيخطب الامام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ، ويأمر الناس بالاستعداد للخروج الى منى يوم التروية والمبيت بها وبالعدو منها الى عرفة لاقامة غرض الوقوف بعد الزوال (٢) ، اذ وقت الوقوف من الزوال الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر (٢) ،

فينبغى أن يخرج الى منى ملبياً (١) ، ويستحب له المشى من مكة في المناسك الى انقضاء حجته ان قدر عليه ، والمشى من مسجد ابراهيم عليه السلام الى الموقف أفضل وآكد (١) •

فاذا انتهى الى منى قال : اللهم هذه منى فامنن على بما منت به على أوليائك وأهل طاعتك (١) ، وليمكث هذه الليلة بمنى ، وهو مبيت

<sup>(</sup>۱) وذلك اذ لم يكن متمتعا ، فاذا كان متمتعا تحلل من احرامه ثم يحرم مرة أخرى بالحج •

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : « بعد زوال الشمس » •

<sup>(</sup>٣) ويه قال أبو حنيفة ، وقال أحمد : يدخل وقته بطلوع الفجر يوم عرفة ، لما روى الدار قطنى ، والحاكم عن عروة بن مضرس الطائى ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

من صلى معنا هذه الصلاة يعنى الصبح يوم النحر ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه ·

<sup>(</sup>٤) أى حالة كونه يلبي عند الخروج الى منى ويدعو بما شاء ٠

<sup>(</sup>٥) لأنه أقرب الى التواضع ، وقيل الركوب أغضل مطلقا تأسيا به صلى الله عليه وسلم ، وليكون أعون له على الدعاء ، وهو المهم في هذا الموضع •

<sup>(</sup>٦) يشير بهذا الدعاء أنه يلاحظ معنى المنة في منى ، ولو اختلف مأخذهما ، فان منى معتل ، والمنة مضاعفة ، وانما سمى منى لما تمنى أي تسأل وتراق فيه من الدماء •

وقيل : من التمنى ، لأن جبريل عليه السلام ، لما أراد أن يفارق آدم عليه السلام قال له :

ماذا تتمنى ؟ قال آدم عليه السلام : الجنة ٠

وجمع بينهما ابن عباس فيما أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم ، عن سعيد بن جبير عنه ، أن رجلا ساله لم سميت منى ؟ فقال : لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس ، تقربا الى الله تعالى ، وتمنيا للامان من عدايه » •

منزل لا يتعلق به نسك ، فادا اصبح يوم عرفه صلى الصبح ، فاذا طلعت الشمس على ثبير سار الى عرفات ويقول :

اللهم اجعلها خير عدوة عدوتها قط ، واقزبها من رضوانك ، وأبعدها من سخطك •

اللهم اليك غدوت ، واياك رجوت ، وعليك اعتمدت ، ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهى به اليوم من هو خير منى وأفضل(١) •

فاذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته (٢) •

ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ، ودون عرفة ( $^{7}$ ) وليغتسل للوقوف ( $^{3}$ ) •

فاذا زالت الشمس خطب الامام خطبة وجيزة وقعد ، وأخذ المؤذن في الأذان ، والامام في الخطبة الثانية ، ووصل الاقامة بالأذان ، وفرغ الامام مع تمام اقامة المؤذن (°) ، ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان

<sup>(</sup>١) وهم الملائكة ، فقد ورد في الخبر أن الله يباهي بهم الملائكة في هذا اليوم ، فعند مسلم ، والنسائي عن عائشة :

وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ماأراد هؤلاء ٠

وعند ابن حبان عن جابر :ينزل الله الى سماء الدنيا فيباهى باهل الأرض أهل السماء ٠

وعن أبى مريرة : ان الله يباهى باهل عرفات ملائكة السماء •

<sup>(</sup>٢) أخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر ، وأخرجه الامام أحمد أيضا ، وأبو داود ، من حديث ابن عمر ٠

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح : نمرة موضع قيل من عرفات ، وقيل بقربها خارج عنها ٠

وأما عرنه : بضم العين وفتح الراء ، قال في المعرب : واد بحذاء عرفات ، وبتصغيرها سميت عرينه أبو القبيلة .

<sup>(</sup>٤) أخرج مالك عن ابن عمر ، أنه كان يفتسل لاحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية عرفة ·

<sup>(</sup>٥) على ما رواه امام الحرمين في النهاية ، وقال النووى : وهذا. هو الاسمع ، وبه قطع الجمهور •

واقامتین (') ، وقصر الصلاة (') ، وراح الى الموقف ، فلیقف بعرفه ولا یقفن فی وادی عرفة (') .

واما مسجد ابراهيم عليه السلام فصدره في الوادي وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة (١) ، ويتميز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم ، والأقضل أن يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة راكبا ، وليكثر من أنواع التحميد ، والتسبيح ، والتهليل ، والثناء على الله ، عز وجل ، والدعاء والتوبة (٥) ، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء (١) ، ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة على الدعاء (١) ، ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة

<sup>(</sup>۱) وهو قول الشافعى وأصحابه ، وأبى ثور وأصحاب الظاهر ، وأبى حنيفة وأصحابه • وقال مالك : الجمع بينهما بأذانين واقامتين لكل صلاة أذان واقامة •

 <sup>(</sup>٢) وهذا هو السنة ، والمكيون والمقيمون حولها لا يقصرون خلافا لماك ،.
 وليقل الامام اذا سلم :

اتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

رواه الشافعي ، وأبو داود ، والترمذي عن ابن علية ، عن على بن زيد عن أبى نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>٣) لما روى عن ابن عباس رفعه : عرفة كلها موقف ، وارفعوا عن بطن عرفه • أخرجه الطبراني والحاكم •

<sup>(</sup>٤) وقال المحب الطبرى في المناسك : اتفق العلماء على أنه لا موقف الا عرفة ، ولا موتف في عرفة ،

<sup>(</sup>٥) والتضرع والابتهال والبكاء ، وهنالك تسكب العبرات ، وتستقال العثرات ، وتنجع الطلبات ، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الدعاء في هذا الموقف ، أخرج أبو ذر عن ابن عباس قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداء الى صدره كاستطعام المسكين » •

<sup>(</sup>٦) أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه · نهى عن صوم يوم عرفة في الحج وكان يقول :

يوم الجلهاد وعبادة ودعاء ٠

وأخرج الامام أحمد ، والنسائى عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> ان يوم عرفة ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام ، ومي أيام أكل وشرب » • قال الترمذي : حديث صحيح •

ويكب على الدعاء أخرى (١) ه

وينبعى أن لا ينفصل من طرف عرفة الا بعد الغروب ليجمع فى عرفة بين الليل والنهار (٢) ، وان أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعه عند امكان الغلط فى الهلال ، فهو الحزم ، وبه الأمن من الفوات •

ومن فاته الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر ، فقد فاته الحج ، فعليه أن يتحلل من احرامه بأعمال العمرة ، ثم يريق دما لأجل الفوات ، مُم يقضى العام الآتى (؟) ، وليكن أهم اشتغاله فى هذا اليوم الدعاء ، ففى مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع (٤) ترجى اجابة الدعوات ،

<sup>(</sup>١) أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال :

<sup>«</sup> لعن الله بنى فلان ، عمدوا الى أفضل أيام الحج فمحوا زينته وانما زينة الحج التلبية » ٠

<sup>(</sup>٢) وذكر امام الحرمين أن القولين في وجوب الدم يلزم منهما حصول قولين في لزوم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف ، لأن ما يجب جبره من أعمال الحج لابد وأن يكون واجبا » اه ٠

وقال الرافعي معلقا على ما ذكره امام الحرمين :

<sup>«</sup> لكن فى كلام الأصحاب ما ينازع فيه ، لأن منهم من وجه عدم الوجوب ، لأن الجمع ليس بواجب ، فلا يجب بتركه الدم ، فقدر عدم وجوب الدم متفق عليه » اه •

<sup>(</sup>٣) وقال الرافعي :

<sup>«</sup> لو اقتصر على الوقوف ليلا كان أو نهارا كان مدركا للحج على الذهب المشهور » •

ويقول الزبيدى:

<sup>«</sup> ان الخلاف فيه مخصوص بما اذا أنشأ الاحرام ليلة النحر ، فاذا لحظ ذلك خرج ثلاثة أوجه ، أصحهما أن المقتصر على الوقوف ليلا يدرك سواء أنشأ الاحرام قبل العيد أو فيها ، وكل منهما جائز ،

الثاني : أنه ليس يدرك على التقديرين •

والثالث: أنه مدرك بشرط تقديم الاحرام عليها ، ولو اقتصر على الوقوف خهارا ، وأفاض قبل الغروب كان مدركا ، وأن لم يجمع بين الليل والنهار في الوقوف •

وقال مالك : لا يكون مدركا •

<sup>(</sup>٤) تجتمع خيار عباد الله ، ومن لا يشسقى بهم جليسهم من أولياء الله تعالى ٠

### الماثورات من الدعاء في عرفة

والدعاء المائور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف. في يوم عرفة ، أولى ما يدعو به فليقل :

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو حى لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير (١) .

اللهم اجعل فی قلبی نورا ، وفی سمعی نورا ، وفی بصری نورا ، وفی اسانی نورا .

اللهم أشرح لى صدرى ويسر لى أمرى • وليقل:

اللهم رب الحمد لك ، الحمد كما نقول ، وخيرا مما نقول ، لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ، واليك مآبى ، واليك ثوابى .

اللهم انى أعوذ بك من وساوس الصدر ، وشتات الأمر ، وعذاب القبر .

اللهم انى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل ، ومن شر ما يلج فى النهار ، ومن شر ما تهب به الرياح ، ومن شر بوائق الدهر  $(\Upsilon)$  •

اللهم انى أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك ، وجميع منخطك •

اللهم اهدنى بالهدى ، واغفر لى فى الآخرة والأولى ، يا خير مقصود(") وأسنى منزول به ، وأكرم مسئول ما لديه ، أعطنى العشية أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك ، وهجاج بيتك يا أرهم الراهمين •

اللهم يا رفيع الدرجات ، ومنزل البركات ، ويا فاطر الأرضين والسعوات .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الامام مالك في الموطأ عن زياد بن أبي زياد المخزومي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، وابن كريز مو خزاعي تأبعي ثقة · والحديث متفق عليه رواه الموطأ ، وأخرجه البيهقي ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى في السنن من طريق عبيد الله بن موسى ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن عبيدة عن على رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : ياخير مقصود البيه وأيسر منزول عليه .

ضجت اليك الأصوات بصنوف اللفات (١) ، يسألونك الحاجات ، وحاجتى اليك ، ان لا تنسانى (١) في دار البلاء اذا نسيني أهل الدنيا (١)٠

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى ، وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شىء من أمرى ، أنا البائس الفقير المستعيث المستجير ، الوجل المشفق المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، دعاء من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفسه ، اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا ، وكن بى رءوفا ، رحيما ، يا خير المسئولين ، وأكرم المعطين (1) .

الهى من مدح لك نفسه فانى لائم نفسى ، الهى أخرست المعاصى لسانى فمالى وسيلة من عمل ، ولا شفيع سوى الأمل .

الهى انى أعلم أن ذنوبى لم تبق لى عندك جاها ولا للاعتذار وجها ولكنك أكرم الأكرمين •

الهى أن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغني ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى : بضروب اللفات ، وفي أخرى بجميع اللفات ٠

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : وحاجتي اليك أن تذكرني ٠

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه الطبرانى فى الدعاء وقال حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بنسلمة عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضى الله عنهما كان عشية عرفة يرفع صوته : لا الله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

اللهم اهدنا بالهدى ، وزينا بالتقوى ، واغفر لنا في الآخرة والأولى ، شم يخفض صوته يقول :

اللهم انى أسالك من فضلك رزقا طيبا مباركا ، اللهم انك أمرتنا بالدعاء ، وقضيت على نفسك بالإجابة ، وانك لا تخلف وعدك ولا تنكر عهدك ، اللهم ما أحببت من خير فحببه الينا ويسره لنا ، وما كرهت من شيء فجنبناه وكرهه لنا ، ولا تزغ عنا الاسلام بعد اذ أعطيتناه » اه •

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرانى فى المعجم الضغير من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، واستادمضعيف ، ورواه أيضا ابن جميع فى مستده وأبو ذر الهروى فى منسكه •

ورهمتك وسعت كل شيء ، وأنا شيء (١) .

الهى ان ذنوبى وان كانت عظاما ولكنها صغار فى جنب عفوك فاغفرها لى يا كريم .

الهى أنت أنت (٢) ، وأنا أنا أنا المواد الى الذنوب (٢) ، وأنت المواد الى المغفرة (٤) .

الهى أن كنت لا ترحم الا أهل طاعتك فالى من يفزع المذنبون ؟

الهى تجنبت عن طاعتك عمدا ، وتوجهت الى معصيتك قصدا ، فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عنى ، فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك ، وفقرى اليك ، وغناك عنى ، الا غفرت لى ، يا خير من دعاه داع ، وأفضل من رجاه راج ، بحرمة الاسلام ، وبذمة محمد عليه الصلاة والسلام ، أتوسل اليك فاغفر لى جميع ذنوبى ، واصرفنى من موقفى هذا مقضى الحوائج ، وهب لى ما سألت ، وحقق عرجائى فيما تمنيت (°) .

الهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه ( $^{1}$ ) فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه  $^{(1)}$  •

الهى ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه ، خاشع لك بذاته ، مستكين بجرمه ، متضرع اليك من عمله ، تائب اليك من اقترافه ، مستعفر لك من ظلمه ، مبتهل اليك فى العفو عنه ، طالب اليك نجاح حوائجه (^) ، راج اليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه ، فيا ملجأ كل حى ، وولى كل مؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز ، ومن أخطأ فبخطيئته بهلك .

<sup>(</sup>١) هن الأشياء ، ومثله قول القطب أبى الحسن الشاذلي قدس سره في حزبه الكبير :

<sup>«</sup> المي ان لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا » •

<sup>(</sup>٢) في كمال ربوبيتك ، وأنا ، أنا في كمال عبوهيتي .

<sup>(</sup>٣) أنا العواد ، أى الكثير العود الى الننوب والمخالفات .

<sup>(</sup>٤) أى العواد لها بمحض فضلك وارادتك ومشيئتك ٠

<sup>(</sup>٥) من أمور الدنيا والآخرة ٠ (٦) أي الهمتني اياه ٠

<sup>(</sup>Y) على لسان رسلك · (A) أى الفوز بها سواء دنيوية أو أخروية ·

اللهم اليك خرجنا ، وبفنائك آنخنا ، واياك المنا ، وما عندك طلبنا ، ولاحسانك تعرضنا ، ورحمتك رجونا • ومن عذابك اشفقنا ، واليك بأثقال الذنوب هربنا ، ولبيتك الحرام حججنا ، يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمائر الصامتين ، يا من ليس معه رب يدعى(١) ، ويا من ليس فوقه خالق يخشى ، ويا من ليس له وزير يؤتى(٢) ، ولا حاجب يرشى ، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الا جودا وكرما ، وعلى كثرة الحوائج الا تفضلا واحسانا •

اللهم انك جعلت لكل ضيف قرى(٢) ، ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة •

اللهم ان لكل وفد (٤) جائزة ولكل زائر كرامة ، ولكل سائل عطية ٤ ولكل راج ثوابا ، ولكل ملتمس لما عندك جزاء (٥) ، ولكل مسترحم عندك رحمة ، ولكل راغب اليك زلفى ، ولكل مسيىء اليك عفوا ، وفد وفدنا انى بيتك الحرام ، ووقفنا بهذه المساعر العظام ، وشهدنا (١) هذه المشاهد الكرام ، رجاء لما عندك ، فلا تخيب رجاءنا ٠

الهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك ، وأظهرت العبر (٧) حتى نطقت الصوامت بحجتك ، وظاهرت المنن (٨) حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك ، وأظهرت الآيات حتى أفصحت السموات والأرضون بأدلتك (٩) ، وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك ،

<sup>(</sup>١) أي يشاركه في ربوبيته فيقصد ، ويتوجه اليه بالطلب •

<sup>(</sup>٢) وهو من يحمل عن الملك ثقل التدبير ، ويؤتى اليه في قضماء الحاجات ٠

<sup>(</sup>٣) والقرى : هو ما يقريه من الطعام والشراب •

<sup>(</sup>٤) هم القوم يفدون ومنه الحاج وفد الله تعالى ،والجائزة : اسم لما يجاز به الوفد من المال وغيره ·

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : ملتمس لما عندك أجرا ٠

٦٠) وفي نسخة أخرى وشاهدنا هذه المشاهد الكرام ٠

والمعنى : جمع مشهد وهو كل موضع تشهده الملائكة أو أهل الخير

 <sup>(</sup>٧) جمع عبرة بالكسر مى ما يعتبر بها الانسان •

<sup>(</sup>٨) أي تابعتها مرادغة متوالية على خلقك بمحض عدلك وجود كرمك •

<sup>(</sup>٩) الدالة على كمال وحدانيتك •

وعنت الوجود لعظمتك ، اذا أساعت عبادك حلمت وأمهلت ، وأن أحسنوا تفضلت وقبلت ، وأن عصوا سترت ، وأن اذنبوا عثوت وغفرت ، وأذا حونا أجبت ، وأذا أقبلنا البيك قربت (١) ، وأدا ولينا عنك دعوت ،

الهنا انك قلت في كتابك البين لحمد خاتم النبيين:

( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد (٢) مخبتين ، الاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود ، وأنا نشهد لك بالتوحيد (١) مخبتين ، ولحمد بالرسالة مخلصين ، فأغفر لنا بهذه الشهادة (١) سوالف الاجرام ، ولا تجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخل في الاسلام •

الهذا (°) انك أحببت التقرب اليك بعتق ما ملكت أيماننا ، ونحن عبيدك ، وأنت أولى بالتفضل (¹) ، فأعتقنا ، وانك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك ، وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا ، ووصيتنا (٧) بالعفو عمن خلامنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فأعف عنا ، ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولائا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار (٤) ...

وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام (٩) وهو أن يقول:

« يا من لا يشغله شأن عن شأن ، ولا سمع عن سمع ، ولا تشتبه عليه الأصوات (١٠) ، يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات ،

<sup>(</sup>١) قربا يليق بذائك ، وفي نسخة دنوت ٠٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سعورة الأنفال ، والمغنى : سعيروا نعمة الحق عبينهم وغنادهم •

 <sup>(</sup>٣) التوحيد الظاهر والباطن حال كونتا خاضعين •

<sup>(</sup>٤) الشهادة على الاخبات والاخلاص ٠٠

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : اللهم انك أحببت التقرب اليك ٠٠ الغ ٠

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة أخرى : أولى بالتقضل علينا فاعتقنا ٠٠

<sup>(</sup>V) ووصيقنا على لسان رسولك صلى الله غليه وسلم ··

<sup>(</sup>٨) خَتَم به المتناجاة تعركا ولكونه جامعا شاملا لسنائر خيرى الدنيا

<sup>(</sup>A) وقد ذكر صاحب اتحاف السادة المتقين ، أن هذا الدعاء علمه الخضر عليه السلام للامام على بن أبى طالب رضى الله عنه •

<sup>(</sup>١٠) على الرنم من تباينها واختلاف صنوفها ٠٠

<sup>(</sup> ٧ \_ أسرار الحج )

يا من لا يبرمه الحاج الملحين ، ولا تضجره مسئلة السائلين ، أذقنا مرد عفوك وحلاوة مناجاتك (')

وليدع بما بدا له ، وليستعفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات (٢) وليلح في الدعاء ، وليعظم المستله ، فان الله لا يتعاظمه شيء ٠

وقال مطرف بن عبد الله (") وهو بعرفة:

« اللهم Y ترد الجميع من أجلى » ( $^{i}$ ) •

وقال بكر المزنى: قال رجل:

الله الله الله الله الله عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم (°) •

(۱) وفى نسخة أخرى : « أنقنا برد عفوك ومغفرتك ورحمتك » • ثم يعلق صاحب اتحاف السادة المتقين فيقول :

« مكذا نسب هذا الدعاء الى الخضر عليه السلام صاحب القوت وغيره من العارفين •

وأخرج ابن الجوزى في مثير العزم عن على رضى الله عنه قال :

نجتمع في كل يوم عرفة بعرفات جبريل ، وميكائيل ، واسرافيل والخضر عليهم السلام فيقول جبريل :

ما شاء الله لا قوة الا بالله ، فيرد عليه ميكائيل ما شاء الله ، كل نعمة من الله ، فيرد عليهما اسرافيل فيقول : ما شاء الله الخير كله بيد الله ، فيرد عليهم الخضر ، فيقول : ما شاء الله لا يدفع السوء الا الله ، ثم يفترقون. فلا يجتمعون الى قابل فى مثل ذلك اليوم » اه .

(٢) الأحياء منهم والأموات ، بأى صيغة اتفقت ، وأقلها أن يقول : « استغفر الله لننبى ، وسبحان الله وبحمده » •

(٣) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري ، أبو عبد الله البصري •

(٤) أى من الواقفين في ذلك الموقف العظيم ، واقبل شفاعتى فيهم •

(٥) أخرجه ابن الجوزى في مثير العزم ، عن صالح المرى ، قال : وقف

مطرف وبكر بن عبد الله فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلى م وقال بكر بن مطرف: ما أشرفه من موقف، وأرجاء لاهله لولا أنى فيهم و وعن الفضيل بن عياض: أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء

كان محترقة ، فلما كادت الشمس تسقط قبض على لحيته ، ثم رفع رأسه السهاء ، وقال : واسوأتاه منك ، وأن غفرت .

الجملة السابعة فى بقية أعمال الحج بعد الوقوف من البيت والرمى والنحر والحلق والطواف (١) .

فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس (٢) فينبعى آن يكون على السكينة والوقار ، وليتجنب وجيف (٢) الخيل وايضاع الابل كما يعتاده بعض الناس ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن وجيف الخيل وايضاع الابل وقال :

« اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا تطؤا ضعيفا ولا تؤذوا مسلما » (٤) •

فاذا بلغ المزدلفة اغتسل لها ، لأن الزدلفة (") من الحرم ، فليدخله بغسل وان قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب الى توقير الحرم ،

وعن أبى الأديان قال : كنت بالموقف فرأيت شابا مطرقا منذ وقف الناس الى أن سقط القرص •

فقلت : يا هذا ابسط يدك للدعاء فقال لى : ثم وجه ، فقلت له : هذا يوم العفو من الذنوب ، قال : فبسط يده وفي بسط يده ، وقع ميتا .

(١) وما يتعلق بذلك من السنن والآداب والهيئات .

(٢) من ليلة العيد ففى حديث جابر الطويل عند مسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وعند أبى داود، والترمدى وابن ماجه من حديث على: ثم أفاض حين غربت الشمس •

(٣) يقال : وجف الفرس وجيفا ، وأوجف الفرس ايجافا اذا أسرع في السير .

(٤) الحديث رواه النسائى ، والحاكم وصححه من حديث أسامة بن زيد ولفظه :

« عليكم بالسكينة والوقار ، هان البرليس في ايضاع الابل » • وقال الحاكم : ليس في ايضاع الابل ، ثم قال أيضا : ليس البر في ايجافة الخدل والابل » •

(٥) مزدلفة : سميت بها لازدلافها ، أي اقترابها من عرفات ،

وللبخارى من حديث ابن عباس : فان البرليس بالايضاع .

وقال في المغرب : أزدلف اليه اقترب ، ومنه الموضع الذي ازدلف فية آدم الى حواء ، ولذا سمى جمعا ·

وفى المصباح: يقال للمزدلفة جمع لأن الناس يجتمعون فيها، أو لأن آدم اجتمع مناك بحواء ٠

ويكون في الطريق راهما صوبه بالتلبية() .

فادا بلغ المزدلقه ، قال .

اللهم ان هذه مزدلفه ، جمعت فيها ألسنة مختلفة ، تسألك حوائج مؤتنفة ، فأجعلنى ممن دعاك فاستجبت له ، وتوحل عليك فحفينه •

ثم يجمع بين المعرب والعشاء بمزدافة في وقت العثماء قاصرا لها مأذان واقامتين ليس بينهما نافلة ، ولكن يجمع نافلة المعرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين ، ويبدأ بنافلة المعرب ، ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين (٢) ، فان ترك النوافل في السفر خسران ظاهر ، وتكليف ايقاعها في الأوقات اضرار وقطع للتبعية بينها وبين الفرائض ، فاذا جاز أن يؤدى التوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية ، فبأن يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى ، ولا يمنع من هذا مفارقة يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى ، ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للقرض في جواز أدائه على الراحلة ، لما أومأنا اليه من التبعية

<sup>(</sup>١) أخرج سعيد بن منصور عن الأسود قال:

أَفَاضَ عَمْرُ عَسْيَةً عَرْفَةً على جمل أحمر وهو يلبى : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك أسريك لك ، أن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

وفى الصحيحين عن ابن عباس عن أسامة والفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة •

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة ، وصلى المغرب ثلاثا ، وصلى المعشاء ركعتين » •

وقوله ليس بينهما سجدة ، أى صلاة نافلة، وقد جات السجدة بمعنى الركمـــة •

وعن أبى أيوب أن الفمى صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والمشاء بالزدافة •

ثم يعلق المحب الطبرى فيقول:

وهذا الجمع سنة باجماع من العلماء ، وان اختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها ، فعند اكثر العلماء يجوز ·

وقال الثورى ، وأصحاب الرأى : ان صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الاعادة ، وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة في وقتها مع كراهية » أ • م •

والحاجة (١) ، ثم يمكث تلك الليلة بعزدلفة وهو مبيت نسبك ، ومن خرج منها فى النصف الأول عن الليل ولم يبت فعليه دم (٤) ، واهياء عذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه .

ثم اذا انتصف الليل يأخذ في التأهب للرحيل ، ويتزود الحصى منها(٢) ، ففيها أحجار رخوة فليأخذ سبعين حصاة فانها قدر الحاجة •

أما بينهما فلمراعاة الموالاة ، وأما على الثرهما فقد قال القاضى ابن كم في الشرح : لا يتنفل الامام ، لأنه متبوع ، فلو اشتغل بالنوافل لاقتدى به الناس وانقطعوا عن المناسك ، وأما الماموم فغيه وجهان :

أحدهما : لا ينتفل أيضا كالامام ، والثاني ان الأمر واسع له ، لأنه ليس بمتبوع ، وهذا في النوافل المطلقة دون الرواتب » ١٠ه .

(٢) ويقول صاحب اتحاف السادة المتقين:

« اعلم أن مبيت أربع ليال نسك في الحج ، ليلة النحر بمزدلفة ، والثاني أيام التشريق بمنى ، لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس بنسك على الاطلاق ، بل في حق من لم ينفر اليوم الثاني من أيام التشريق .

وفى الحد المعتبر للمبيت قولان حكاهما الامام ، عن نقل شيخه ، وصاحب التقريب أظهرهما : أن المعتبر كونه بمعظم البيت في معظم الليل ، والثاني الاعتبار بحال طلوع الفجر •

قال النووى : المذهب ما نص عليه الشافعي في الام وغيره : أن المواجب في سبيت الزدلفة ساعة في النصف الثاني من الليل .

وقال فى موضع آخر: لو لم يحضر مزدلفه فى النصف الأول وحضرها ساعة فى النصف الثانى حصل المبيت ، نص عليه فى الاهلاء والقديم يحصل بساعة من نصف الليل وطلوع الشمس ، وفى قول يشترط معظم الليل ، والأظهر وجوب الدم فى ترك المببت » اه •

(٣) واختلفوا من أين يلتقط الحصى فالذى نص عليه الاصحاب ، أنه يلتقط من الزدلفه وهكذا رواه أبو حفص في سيرته عن ابان بن صالح ·

وفى الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال غداة جمع حين دفعوا عليكم بالسكينة ، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو في منى ، قال : عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة » ا م م م

وذكر ابن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم ، رمى بحصيات التقطها له عبد الله بن عباس من موقفه الذى رمى فيه مثل حصى الخذف ·

<sup>(</sup>۱) وذكر الشافعى رضى الله عنه ، انهم لا ينفلون بين الصلاتين اذ أجمعوا ، ولا على اثرهما •

ولا باس بان يستظهر بزيادة فربما يسقط منه بعضها ولتكن الحصى خفاقا بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم(١) ، ثم ليعلس بصلاة الصبح ، وليأخذ في المسير حتى اذا انتهى الى المسعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو الى الأسفار(١) ويقول:

اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والشهر الحرام ، والركن والمقام ، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام ، ياذا الجلال والاكرام(٢) • ثم يرفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهى الى موضع يقال له وادى محسر ، فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادى وان كان راجلا أسرع في المشى •

ثم اذا أصبح يوم النحر(٤) خلط التبلية بالتكبير ، فيلبى تارة ويكبر أخرى ، فينتهى الى منى(٥) ومواضع الجمرات وهى ثلاثة ،

ولاتضاد بينه وبين ما تقدم ، فانه لم يقل فى الحديث أنه التقط ، وانما أمر بالالتقاط ، فيحتمل أنه لم ير تكليف الالتقاط لنفسه فى ذلك الموضع لاشتغال الناس فيه بالسعى ، وإن تكلفوا ذلك فى حق أنفسهم ، ويجوز أن يكون التقط له ، ثم سقط منه ، وأن الأمر به وادى محسر لمن لم يأخذ من المزدلفه ،

<sup>(</sup>۱) أى الأصاب، فقد أخرج أبو داود والبغوى فى شرح السنة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدرى عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى بطن الوادى ، وهو يقول : « أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا اذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف » ١٠ ه .

<sup>(</sup>٢) وفي الصحاح والقاموس:

الغلس محركة ظلمة آخر الليل ، والمراد منه مهنا ما كان بعد طلوع الفجر قال ابن الهمام : « من أصحابنا الأوفق لما نحن فيه ما نقل عز الديوان أنه آخر ظلمة الليل » •

والمعنى : يصلى الفجر بعد طلوع الفجر الثانى قبل زوال الظلام وانتشار الضياء ٠

وأخرج مسلم عن ابن مسعود وصلى الفجر قبل ميقاتها بغلس يعنى قبل ميقاتها المعتاد .

ولفظ البخارى : «وصلاها حين طلع الفجر» •

<sup>(</sup>٣) وهذا الدعاء أورده الجزولي في دلائله بلفظ:

اللهم رب الحل والحرام ، ورب المشعر الحرام ، ورب البيت الحرام ، ورب

<sup>(</sup>٤) أي سار على هيئته كما في حديث الفضل بن عباس في الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) وجدها من آخر وادى محسر الى العقبة التي يرمى بها الجمرة يوم الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام » أ • ه •

فيتجاوز الأولى والثانية فلا شفل له معهما يوم النحر ، حتى ينتهى الى جمرة العقية ، وهى على يمين مستقبل القبلة فى الحادة والمرمى مرتفع قليلا فى سفح الجبل ، وهو ظاهر بمواقع الجمرات (١) ، ويرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر مرح (١) -

(۱) وينبغى أن لا يعرج الناسك اذا أفاض من مزدلفة وأتى منى على شىء ، قبل رمى جمرة العقبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو تحية منى فلا يبدأ بشىء قبلها ، وهى آخر الجمرات مما يلى مكه » ٠

(٢) أخرج البخارى ومسلم عن جادر قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الجمرة يوم النحر ، ضحى ، وأما بعد فاذا زالت الشمس » •

وعنه قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلة المزدلفة أغيلمة مبنى عبد المطلب على سبع جمرات وجعل يلطم أفخاذنا ، ويقول : ابنى لا ترموا مجمرة المقبة حتى تطلع الشمس .

أخرجه أبو داود ، وأسند بظاهر هذه الأحاديث من قال :

لا يجوز الرمى الا بعد طلوع الشمس -

وهو قول كثير من أهل العلم .

وذهب قوم الى جوازه بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد ·

وذهب الشافعي الى جوازه بعدنصف الليل وكيفية الرمى أن يقف مستقبل المبلة وأن استقبل الجمرة ، فلا بلس -

#### كيفية الرمي

وكيفيته: أن يقف مستقبلا للقبلة وان استقبل الجمرة فلا بأس ، ويرمى سبع حصيات (١) رافعا يده ، ويبدل التلبية بالتكبير (٢) ، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان ، اللهم تصديقًا بكتابك واتباعا لسنة نبيك(٢) ، فاذا رمى قطع التلبية والتكبير(٤) ، الا التكبير عقيب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر

(۱) هذا بيان لكيفية الوقوف لرمى جمرة العقبة ، وبيان حصى الجمرة ، ففى حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من بطن الوادى بسبم حصيات ·

وأخرج أبو داود عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها رأت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى ، وفي الصحيحين عن. ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقبة ، جعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، وقال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ،

(٢) أخرج ابن ماجه عن ابن عباس وفيه : فلما رماها قطع التلبية · وعند البخارى ومسلم : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ·

والسنة أن يكبروا مع كل حصاة ويقطعوا التلبية اذا ابتدؤا الرمى ، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها ،

والمعنى فيه : أن التلبية شعار الاحرام والرمى أحد أسباب التحلل • والتكبير مع كل حصاة جاء في حديث جابر الطويل ، وفي حديث ابن عمر

نحوه ، أخرجه البخارى تطيقا ، وعن عطاء قال :

« اذا رميت الجمرة فكبر واتبع الرمى التكبيرة ·

وقال أصحابنا : هذا بيان للافضل ، ولو هلل أو صبح أجزأه لحصول التعظيم بالذكر ، وهو من آداب الرمى » •

(٣) أخرج سعيدبن منصور عن ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقبة قال : « اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » •

(٤) وفى البدائع للكاسدائى : فان زار البيت قبسل أن يرمى وينبح ويحلق قطع التلبية فى قول أبى حنيفة ، وعن أبى يوسف أنه يلبى ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر ، وعن محمد ثلاث روايات احداها كأبى يوسف ، والثانية رواية ابن سماعة عنه من لم يرم قطع التلبية اذا غربت الشمس من يوم النحر ، والثالثة رواية هشام عنه اذا مضت أيام النحر ،

وظاهر روايته مع أبي حنيفة ، ولو نبح قبل الرمى وهو متمتع أو قارن يفظعها في قول أبي حنيفة لا ان كان مفردا لأن النبح مطل في الجملة في حقهما بخلاف المفرد ، وعند محمد لا يقطع اذ لا تحلل به بالرمى والحلق ا م م

الى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق ، ولا يقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو فى منزيه (') .

# صفة التكبير يوم النحر وأيلم التشريق

وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون ، لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا اله الا الله والله أكبر .

ثم ليذبح الهدى ان كان معه ، والأولى أن يذبح بنفسه (٢) ، وليقل :

بسم الله والله أكبر ، اللهم منك وبك واليك ، تقبل منى كما تقبلت من خليلك ابراهيم (٢) .

والتضحية بالبدن أفضل ، ثم بالبقر ، ثم بالشاة (٤) ، والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة ، والضأن أفضل من المعز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« خير الأضحية الكبش الأقرن » (°) والبيضاء أفضل من الغبراء

<sup>(</sup>۱) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادى سبع حصيات ، ولم يقف عندها .

<sup>(</sup>٢) ففي الصحيحين من حديث أنس قال:

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود من حديث أنس ٠

<sup>(2)</sup> على هذا الترتيب ، وفى القوت : أفضل الهدى : بدنة ، ثم بقرة ، ثم كبش أقرن أبيض ، ثم الثنى من المعز ، وان ساق هديه من الميقات فهو أفضل من حيث لا يكره ولا يجهده ١٠ هـ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ، والترمذي ، وابن ماجه

والسوداء • وقال أبو هريرة: البيضاء أفضل في الأضمى من دم سوداوين •

وليأكل منه ان كانت من هدى التطوع ولا يضحين بالعرجاء ، والجدعاء ، والجدع (١) في الأنف والأذن القطع منهما (٢) • والقضب في القرن : وفي نقصان القوائم (٣) • والشرقاء : المستوقة الأذن من فوق ، والخرقاء من أسفل • والمقابلة المخروقة الأذن من قدام • والمدابرة من خلف • والعجفاء المهزولة التي لا تنقى أي لا مخ فيها من الهزال •

ثم ليحلق بعد ذلك ، والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدىء بمقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن الى العظمين الشرفين على القفا ، ثم ليحلق الباقى ويقول:

اللهم أثبت لى بكل شعرة حسنة وامح عنى بها سيئة ، وارفع للى بها عندك درجة •

والمرأة تقصر (1) الشعر (°) ، والأصلع يستحب له امرار الموسى على رأسه (۱) ، ومهما حلق بعد رمى الجمرة فقد حصل له التحلل الأول ، وحل له كل المحذورات الا النساء (۷) والصيد (۸) •

<sup>(</sup>١) ثم شرع في تفسير هذه الالفاظ اللغوية فقال : والجدع ٠٠٠ الح ٠

<sup>(</sup>٢) وفي المصباح: جدعت الأنف جدعا من باب نفع قطعته ، وكذا الأذن ، والبيد ، والشفة ، وجدعت الشاة : قطعت أذنها من أصلها فهي جدعاء •

<sup>(</sup>٣) وفي المصباح: غضبت الشاة والناقة أيضا شق أذنها ، وهو أعضب وهي عضباء مثل أحمر وحمراء •

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : « والمرأة تقصر من شعرها ·

<sup>(</sup>٥) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال :

لیس علی المرأة حلق ، وانما یقصرن » آخرجه آبو داود ، والدار قطنی ، والطبرانی من حدیث ابن عباس واسناده حسن ، وقواه آبو حاتم والبخاری ٠

<sup>(</sup>٦) تشبيها بالحالقين ، وعند أبى حنيفة يجب امرار الموس على الرأس ، وللشافعي أن العبادة اذا تعلقت بجزء من البدن سقطت بفواته ، كفسل الاعضاء في الوضوء •

<sup>(</sup>٧) روى أحمد عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ ، ورواه أبو داود بلفظ : اذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء •

<sup>(</sup>٨) أما الصيد : ففيه قولان : احدهما أنها تحل ، والثاني لا تحل •

### طواف الزيارة ووقته

ثم يفيض الى مكة ويطوف كما وصفناه ٠

وهذا الطواف طواف ركن فى الحج ، ويسمى طواف الزيارة(١) • وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر •

وأفضل وقته يوم النحر ، ولا آخر لوقته ، بل له أن يؤخر الى أى وقت شاء ، ولكن يبقى مقيدا بعلقة الاحرام(٢) ، فلا تحل له النساء الى أن يطوف ، فاذا طاف تم التحلل وحل الجماع (٢) وارتفع الاحرام بالكلية ، ولم يبق الا رمى أيام التشريق والمبيت بمنى (٤) ، وهى واجبات بعد زوال الاحرام على سبيل الاتباع للحج ، وكيفية هذا الطواف مع الركعتين كما سبق فى طواف القدوم ، فاذا فرغ من الركعتين ، فليسع كما وصفنا ، ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم ، وان كان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يعيد السعى (٥) •

<sup>(</sup>۱) لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون فى الحال ، وانما سمى طواف ركن لأنه لابد منه فى حصول الحج ، ويسمى طواف الافاضة للاتيان به عقب الافاضة من منى •

<sup>(</sup>٢) فلا يخرج من مكة حتى يطوف ، فان طاف للوداع وخرج وقع عن الناوة •

<sup>(</sup>٣) وفى نسخة أخرى : تم تحلله وحل له الجماع ، وارتفع عنه الاحرام بالكلية ، ولم يبق عليه الا رمى أيام التشريق الغ ٠

<sup>(</sup>٤) وأما آخر وقت بقية أعمال الحج فقد ذكرنا أن الحلق مثل الطواف فى أنه لا آخر لوقته ، وأما الرمى فيمتد وقته الى غروب الشمس يوم النحر •

<sup>(</sup>٥) لأن السعى لم يشرع الا مرة واحدة ، قال الشمفى : لكن موضع السعى بطريق الأصالة عقيب طواف الزيارة ، لأن السعى عقيب الطواف ، والشيء انما يتبع ما هو أقوى منه والسعى واجب وطواف الزيارة ركن ، وانما جاز السعى عقيب طواف القدوم لكثرة أفعال الحج يوم النحر ١٠ ه ٠

# اسسباب التعلل

وأسباب التحلل ثلاثة:

الرمي ، والحلق ، والطواف ، الذي هو ركن (١) ٠

ومهماً أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين ، ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح ، ولكن الأحسن أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف •

<sup>(</sup>۱) ان أعمال الحج يوم النحر الى أن يعود الى منى ، أربعة : الرمى ، والحلق ، والطواف ، والذبح ،

والترتيب فيها على النسق المذكور مسنون ، وليس بواجب .

أما أنه مسنون فلان النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك فعلها .

وأما أنه ليس بواجب ، لما روى عن ابن عمر قال : وقف رسول الله على الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى للناس يسالونه ، فجاء رجل فقال يا رسول الله ، انى حلقت قبل أن أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج ، فجاء آخو فقال : انى أفضت الى البيت قبل أن أرمى ، فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل عن شىء قدم ولا أخر الا قال افعل ولا حرج ،

وعن مالك ، وأبى حنيفة ، وأحمد أن الترتيب بينها واجب ، ولو تركه فعليه دم ·

# خطب ألحج

والسنة للامام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال ،وهي خطبة وداع وسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .

هفى الحج أربع خطب : خطبه يوم السابع ، وخطبه يوم عرفه ، وخطبه يوم اسحر ، وخطبه يوم النفر الاول ، وكلها عقيب الزوال ، وكلها افراد ، الا خطبه يوم عرفه فانها خطبتان بينهما جلسه .

نم اذا فرغ من الطواف عاد الى منى للمبيت والرمى ، فيبيت تلك الليمه بمنى - ونسمى ليلة القر ، لأن الناس في غد يقرون (١) بمنى ولا ينفرون ، فاذا أصبح اليوم الثاني من العيد ، وزالت الشمس ، اغتسل للرمى وقصد الجمرة الأولى التي تلي عرفة ، وهي على يمين (١) الجادة ، ويرمى اليها بصبع حصيات ، فاذا تعداها انحرف قليلا عن بمين الجادة ووقف مستقبل القبلة ، وحمد الله تعالى ، وهلل ، وكبر ، ودعا ، مع حضور القلب وخشــوع الجوارح ، ووقف مستقبل القبلة ، قــدر قراءة سورة البقرة ، مقبلاً على الدعاء ، ثم يتقدم الى الجمرة الوسطى ويرمى كما رمى الأولى ، ويقف كما وقف للأولى ، ثم ليتقدم الى جمرة العقبة ويرمى (٤) سبعا ، ولا يعرج على شعل (٥) ، بل يرجع الى منزله (١) ، ويبيت تلك الليلة بمنى ، وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث أبي بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم النحر ،

وله من حديث ابن عباس : خطب الناس يوم النحر ٠

وفي حديث علقه البخاري ووصله ابن ماجة من حديث ابن عمر ، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها ، فقال : اى يوم هذا ٠٠٠ الحديث ، وفيه ثم ودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع ٠

<sup>(</sup>٢) أقر بالمكان قر واستقر بمعنى واخد ٠

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : وهي على متن الجادة التي يسلكها الناس ٠

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : وترميها بسبع •

<sup>.(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : ولا يعرج على شغل ، ولا يقف لدعاء ، بل يرجع الى منزله .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري من حديث ابن عمر ، أنه كان يرمى في الجمرة الدنيا بسجيع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم ، فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمى المجمرة ذات العقبة

ويصبح فاذا صلى الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم احدى وعشرين حصاة كاليوم الذى قبله ، ثم هو محير بين المقام بمنى وبين المود الى مكة •

فان خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شىء عليه ، وان صبر الى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت ، حتى يرمى فى يوم النفر الثانى أحدا وعشرين حجرا حما سبق (١) •

وفى ترك المبيت والرمى اراقة دم ، وليتصدق باللحم ، وله أن يزور البيت فى ليالى منى بشرط أن لا يبيت الا بمنى •

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (٢) ٠

ولا يتركن حضور الفرائض مع الأمام فى مستجد الخيف ، عان فضله عظيم ، فاذا أفاض من منى فالأولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة فهو السنة .

رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، فان لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ٠

الجملة الثامنة فى صفة العمرة (٢) وما بعدها الى طواف الوداع • من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق فى الحج ، ويحرم بالعمرة من ميقاتها •

من بطل الوادى ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف ، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل •

رواه أيضا النسائي في سننه ، والحاكم •

<sup>(</sup>۱) وبه قال مالك ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يشرع النفر ما لم يطلع الفجـــر •

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في المراسيل من حديث طاوس ، قال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يفيض كل ليلة من ليالي مني .

قال أبو داود : وقد أسند ، وقال العراقى : وصله ابن عدى عن طاوس عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت أيام منى ، وفيه عمر بن رباح ضعيف ·

<sup>(</sup>٣) ولقد جاء في فضل العمرة ، والحث عليها احاديث كثيرة ، من ذلك ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ، وابن حيان عن ابن مسعود رفعه :

<sup>«</sup> تابعوا بين الحح والعمرة ، فانهما ينفيان الفقر والننوب كما ينفى الكير خيث الحديد والذهب والفضة » •

### مواقيت العمرة

وأفضل مواقيتها الجعرانة (١) ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية .

وينوى العمرة ويلبى ، ويقصد مسجد عائشة رصى الله عنها ، ويصلى ركعتين ، ويدعو بما يشاء ، ثم يعود الى مكة ، وهو يلبى ، حتى يدخل المسجد الحرام ، فاذا دخل المسجد ترك التبلية وطاف سبعا ، وسعى سبعا ، كما وصفنا .

فاذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته .

والمقيم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتمار والطواف ، وليكثر النظر الى البيت (٢) ، فاذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل ، وليدخله حافيا موقرا (٢) ، قيل لبعضهم : هل دخلت ببت ربك اليوم ؟

فقال: والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربى ، فكيف أراهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربى ؟ وقد علمت حيث مشيتا والى أين مشيتا() ؟

<sup>(</sup>۱) فقد نقل أنه صلى الله عليه وسلم ، اعتمر من الجعرانة مرتيز ، عمرة القضاء سنة سبع ، ومرة عمرة هوازن ، وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم ، وصلى بالحديبية ، وأراد الدخول فيها للعمرة فصده الشركون عنها ٠

<sup>(</sup>٢) فالنظر الى الكعبة عبادة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا : النظر الى الكعبة محض الايمان وعن سعيد بن المسيب أنه قال :

<sup>«</sup>من نظر الى الكعبة ايمانا وتصديقا ، خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه » ٠٠ وعن ابن السائب قال :

<sup>«</sup> من نظر الى الكعبة ايمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق عن الشجر» ١٠ ه٠

<sup>(</sup>٣) أى معظما ، وفى بعض النسخ : متوقرا : أى يلزم نفسه الأدب فلا يطلق بصره فى أرجاء البيت ، فذلك قد يولد الغفلة واللهو عن القصد ، ولا يكلم أحدا الا لمضرورة ، أو أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، ويلزم قلبه الخشوع والخضوع ، وعينيه بالدموع ان استطاع ذلك .

<sup>(</sup>٤) ويعلق صاحب اتحاف السادة المتقين على هذا فيقول:

<sup>«</sup> وهذا نظر العارفين بالله تعالى ، فانهم يتحاملون عن الدخول فى البيت تادبا واجلالا ، لأنهم لا يرون لأنفسهم أهلية لهذا القرب مع كمال معرفتهم بالقصور » ١٠٥٠

ولیکثر شرب ماء زمزم ، ولیستق بیده من غیر استنابة ان أمکنه (۱) ، ولیرتو منه حتی یتضلم (۳) ، ولیقل :

اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم ، وارزقنى الاخلاص واليقين والمعافاة فى الدنيا والآخرة(٢) •

قال صلى الله عليه وسلم: « ماء زمزم لما شرب له » (٤) أى. يشقى ما قصد به ٠

### الجملة التاسعة في طواف الوداع (°):

مهما عن له الرجوع الى الوطن بعد الفراغ من اتمام الحج والعمرة فلينجز أولا أشعاله ، وليشد رحاله ، وليجعل آخر أشعاله وداع البيت ، ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سبق ولكن من غير رمل واضطباع ، فاذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام ، وشرب من ماء زمزم ، ثم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع (١) ويقول :

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال : أن النبى صلى الله عليه وسلم للا أفاض أتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب مند » ۱۰ ه • (۲) التضلع الامتلاء ، حتى تمتد أضلاعه •

<sup>(</sup>٣) وهذا مشروع في بيان آداب شرب ماء زمزم ، أخرج الدارقطني عن عبد الله بن أبي مليكة قال :

جاء رجل الى ابن عباس فقال له : من أين جئت ؟ قال : شربت من زمزم ، فقال : أشربت مفها كما ينبغى ؟ فقال : وكيف يا أبا عباس ؟ قال : اذا شربت مفها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله تعالى ، وتنفس وتضلع منها ، فاذا فرغت فاحمد الله تعالى ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> ان بيننا وبين الناس أنهم يتضلعون من زمزم » ١٠ ه٠

<sup>(</sup>٤) رواه الامام أحمد ، وابن أبى شيبة ، وابن ماجه ، والبيهقى من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر رفعه ٠

 <sup>(</sup>٥) طواف الوداع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا ٠ أما الفعل فظاهر من الأحاديث ، وأما القول فنحو ما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup>لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» ١٠ ه٠

<sup>(</sup>٦) روى ذلك عن مجاهد بلفظ:

اذا أردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم الحجر ، وطف بالبيت سبعا ، ثم ائت المقام فصل خلفه ركمتين ، ثم أشرب من ماء زمزم ، ثم ائت ما بين الحجر والباب فالصق صدرك وبطنك بالبيت ، وادع الله عز وجل واسال ما أردت ، ثم عد الى الحجر فاستلمه » ١٠ ه.

اللهم اصحبنى العافية فى بدنى ، والعصمة فى دينى ، وأحسن مقلبى ، وارزقنى طاعتك أبدا ما أبقيتنى ، واجمع لى خير الدنيا والإخرة انك على كل شيء قدير .

اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى ببيتك الحرام ، وان جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة(١) !

والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه ٠

الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها:

قال صلى الله عليه وسلم : « من زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى في حياتى »( $\Upsilon$ ) •

وقال صلى الله عليه وسلم: « من وجد سعة ولم يفد الى فقد جفانى »(٢) •

وقال صلى الله عليه وسلم: « من جاءنى زائر الا يمهه الا زيارتى كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا » (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) قال الرافعى : ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، وينصرف · (۲) رواه ابن عدى ، والطبرانى ، والدارقطنى ، والبيهقى ، وضعفه من حديث ابن عمر ·

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر ، والدارةطنى فى غرائب مالك وابن حبان والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر بلفظ: « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » • وروى البخارى فى تاريخ المدينة من حديث أنس: « ما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر » •

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرانى من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن ، وكذا صححه عبد الحق فى سكوته عنه ، والتقى السبكى فى رد مسألة الزيادة لابن تيمية باعتبار مجموع الطبرق •

فون قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كثيرا (١) • فلذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشبجارها قال:

اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا (٢) من العذاب وسوء الحساب •

وليعتسل قبل الدخول من بئر الحرة (٢) ، وليتطيب ، وليلبس أنظف ثيابه ، فأذا دخلها فليدخلها متواضعا معظما (٤) ، وليقل :

بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رب أدخلنى مدخل صدق ، وأخرجنى مخرج صدق ، وأجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا .

ثم يقصد المسجد ويدخله (°) ، ويصلى بجنب المنبر (١) ركعتين ، ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ، ويستقبل السارية التى الى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة التى فى قبلة المسجد بين عينيه ،

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح المعبرى قال حدثنى رجل من آل عمر عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

<sup>«</sup> من زارنى لا يهمه الا زيارتى كنت له شفيعا أو شهيدا ، ومن مات باحد الحرمين بعثه الله من الآمنين » ١٠ م ٠

<sup>(</sup>١) بأن يجعل أكثر ورده ذلك مع كمال المراقبة وحضور القلب ٠

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : من النار وأمنا ٠

 <sup>(</sup>٣) وهو موضع خارج المدينة وبه كانت الواقعة المشهورة بوقعة الحرة ،
 والحرة فى الأصل : أرض ذات أحجار سود ٠

<sup>(</sup>٤) وفى نسخة أخرى : « وليلبس أفضل ثيابه وأنظفها ، وليدخل المدينة متواضعا ومعظما » •

<sup>(</sup>٥) من باب جبريل عليه السلام ، مقدما يمناه في الدخول قائلا :

<sup>«</sup> بسم الله ، اللهم رب محمد ، صل على محمد ، رب اغفر لى فنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك » قاله الزبيدى في اتحاف السادة ،

<sup>(</sup>٦) المنبر الشريف في الروضة الشريفة ٠

غذلك موقف رسول الله على الله عليه وسلم ، قبل أن يغير المسجد (١) ، وليجتمد أن يصلى في المسجد الأول قبل أن يزاد فيه .

# كيفية الوقوف أمام القبر الشريف

ثم يأتى فبر النبى صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه (٢) ، وذلك يأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية النبى فى زاوية جدار القبر ، ويجعل القنديل على (٢) رأسه : وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله ، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام فيقف ويقول :

السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبى الله ، السلام عليك يا صفوة عليك يا أمين الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أحمد ، السلام عليك يا أحمد ، السلام عليك يا محمد ، السلام عليك يا أبا القاسم ، السلام عليك يا ماحى ، السلام عليك يا عاقب ، السلام عليك يا حاشر ، السلام عليك يا بشير ، السلام عليك يا نذير ، السلام عليك يا طهر ، السلاك عليك يا طاهر ، السلام عليك يا أكرم ولد آدم ، السلام عليك يا سيد المرسلين ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك يا رسول رب العالمين ، السلام عليك يا قائد الخير ، السلام عليك يا قائد الخير ، السلام عليك يا فاتح البر ، السلام عليك يا نبى الرحمة ،

<sup>(</sup>٩) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :

ان الناس كثروا في عهد عمر ، فقال له قائل : يا أمير المؤمنين ، ألو وسعت في السجد ؟ فقال له عمر : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اني أريد أن أزيد في قبلة مسجدنا ما زدت فيه ، وزاد عمر في القبلة الى موضع المقصورة ، وكان بين المنبر وبين المجدار الذي كان على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر شاة ، فأخرجه عمر الى موضع المقصورة اليوم وأدخل عمر في هذه الزيارة دارا للعباس بن عبد المطلب وجعلها المسلمين » ا • ه ،

<sup>(</sup>٢) ويسمى ذلك بالمواجهة ٠

<sup>(</sup>٣) ألذى في القبلة عند القبر على رأسه ، عن ابن أبي فديك قال :

<sup>«</sup> اخمونى عمر بن حفص أن ابن أبى مليكه ، كان يقول : من أحب أن يغوم تعداه النبى صطبى الله عليه وسلم ، فليجعل القنديل الذي في القبالة عند القبر على رأسه » •

السلام عليك يا هادى الأمة ، السلام عليك يا قائد الغر المحلين ، السلام عليك وعلى اهل بيتك الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين ، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين ، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن تومه ورسولا عن أمته ، وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون ، وكلما غفل عنك الغافلون ، وصلى عليك في الأولين والآخرين ، أفضل وأكمل ، وأعلى وأجل ، وأطيب وأطهر ، ما صلى على أحد من خلقه ، كما استنقذنا بك من الضلالة ، وبصرنا بك من العماية ، وهدانا بك من الجهالة ،

أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه ، وخيرته من خلقه ، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وجاهدت عدوك ، وهديت أمتك ، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين ، وسلم وشرف وكرم وعظم »(١) •

<sup>(</sup>١) هذا آخر ما يقول الزائر في المواجهة الشريفة •

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ، أنه كان اذا قدم من سفر ودخل المسجد ، ثم أتى القبر فقال :

<sup>«</sup> السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يو أبتاه ،

ثم يعلق الزبيدى فيقول:

وان قال ما يقوله الناس وهو الذي ذكره المصنف هنا فلا باس ، الا أن الاتباع أولى ، قال أبو عبد الله الحليمي :

لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> لا تطرونى » لوجدنا فيما يثنى به عليه ما يكل الالسن عن بلوغ مداه ، لكن امتثال نهيه خصوصا بحضرته أولى ، فليعدل عن التوسع في ذلك الى الدعاء له ، فقد روى ابن أبي فديك قال : سمعت بعض من أدركت يقول :

<sup>«</sup> بلغنا أن من وقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم يقسول : صلى الله عليك يا محمد ، يقولها سبعين مرة ناداه ملك ، صلى الله عليك يا ملان ، ولم تسقط له حاجة »١٠ ه٠

وان كان قد أوصى تبليغ سلام فيقول:

السلام عليك من فلان ، السلام عليك من فلان (١) ٠

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبى بكر الصديق رضى الله عنه الأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر رضى الله عنه عند منكب أبى بكر رضى الله عنه (٣) •

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق (١) عمر رضى الله عنه ويقدول :

(۱) والأخبار الثابتة الصحيحة في السلام عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة منها :

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : « ما من أحد يسلم على ، الا رد الله على روحى حتى أرد عليه » أخرجه أبو داود •

« الى لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام » ، أخرجه ابن حبان ، والامام أحمد وعن أبي طلحة قال :

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مسرور ، فقال :

ان الملك جاءنى فقال يا محمد : ان الله تعالى يقول : أما ترضى أن لا يصلى عليك أحد من عبادى صلاة الا صليت عليه بها عشرا ، ولا يسلم عليك تسليمة الا سلمت عليه به عشرا ؟ فقلت : بلى أى رب » أخرجه ابن حبان في صحيحه •

(٢) واختلف اهل السيروغيرهم في صفة القبور الثلاثة على روايات الصحفا:

ما عليه الأكثر وجزم به غير واحد ، أن قبره صلى الله عليه وسلم مقدم الى جدار القبلة ·

وقبر أبى بكر رضى الله عنه حذاء منكبيه صلى الله عليه وسلم • وقبر عمر رضى الله عنه • وتبر عمر رضى الله عنه •

قال وعلى هذا اقتصر الغزالي في الاحياء والنووى في الاذكار وصفته مكذا » انظر اتحاف السادة •

(٣) وإنما لقب بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل ، وتفصيله بين الامدور .

السلام عليكما يا وزيرى (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم كو المعاونين له على القيام بالدين ما دام حيا ، والقائمين فى أمته بعده مامور الدين (٢) ، تتبعان فى ذلك آثاره ، وتعملان بسنته ، فجزاكما الله خير ما جزى وزيرى نبى عن دينه (٢) ، ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانة اليوم ويستقبل القبلة ، وليحمد الله عز وجل ، وليمجده ، وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول :

اللهم انك قد قلت وقولك الحق:

# « ولمو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستففروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » (٤) •

اللهم أنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك ، متشفعين به أليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا ، تائبين من زللنا ، معترفين بخطايانا وتقصيرنا ، فتب اللهم علينا ، وشفع نبيك هذا فينا ، وارفعنا بمنزلته عندك ، وحقه عليك (°) ، اللهم أغفر للمهاجرين والأنصار ، وأغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، اللهم لا تجعله والأنصار ، وأغفر لنا ولاخواننا الذين

<sup>(</sup>١) يقول الزبيدى في اتحاف السادة المتقين :

<sup>«</sup> وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> لي وزير أن في السماء ، ووزيران في الأرض ، أما في السماء فجبريل وميكائيل ، وأما في الأرض : فأبو بكر وعمر » •

<sup>(</sup>٢) وشرائع الاسلام ، وناحبك بما حصل فى خلافة الصديق رضى الله عنه ، من ارتداد طوائف العرب ، ومنعهم الزكاة ، ومقاتلته لهم ، وقوله : والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم عليه ، فلم يزل بهم حتى قطع شافتهم ، وردهم الى خالص الدين ٠

وبما حصل في زمان عمر رضى الله عنه من الفتوحات الطبيلة وتمصير الأمصار ، وامتداد شوكة الاسلام ، حتى دخل الناس فيه أفواجا من سائر الاقطار .

 <sup>(</sup>٣) ووزراء الرسل عليهم الصلاة والسلام ، خلفاؤهم المتبعون آثارهم ،
 المحيون طزيقتهم ٠

<sup>(</sup>٤) الآية : ٦٤ في سورة النساء ٠

<sup>(</sup>٥) وهذا من باب المفضل والامتفان ، والا فالا حق لمخلوق على الخالق مسيحانه وتعالى ٠

آخر المعهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراجمين (١) •

ثم يلتى الروضة فيصلى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله صلى الله عليه وسلم :

« ما بین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة ، ومبری علی حوضی » (۲) •

ويدعو عند المنبر ، ويستحب ان يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الحطبة ،

(١) يقول الزبيدى:

« وان لم يستحضر هذا الدعاء ، فليدع بما أحب ، وألهمه الله على السانه وقليه •

وأخرج أبو أحمد بن عساكر عن محمد بن كعب الهلالي قال:

« دخلت الدينة فأتيت قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فزرته وجلست بحذائه ، فجاء أعرابي فزاره ثم قال :

يا خير الرسل ، أن الله أنزل عليك كتابا صادقا ، وقال فهه :

« ولو أنهم أذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما » •

وانى جنتك مستغفرا لديك من فنوبى ، مستشفعا بك الى الله فيها ، ثم بكى وأنشأ يقول :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبين القاع والاكم نفسى الفدد القدر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم استغفر وانصرف ، فرقدت فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم في

نومي وهو يقول: الحق الرجل فبشره بأن الله قد غفر له بشفاعتي ·

فاستيقظت فخرجت فلم أجده » ١٠ ه٠ وقد أخرج هذه الرواية الشيغ الزبيدى في اتحاف السادة ٠

(٢) يلاحظ منا أن المؤلف جعل كل واحد حديثا منفردا ، والذي في الصحيحين ، كلاهما حديث واحد ، ولذا قال العراقي : متفق عليهما من حديث أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد •

قال الحافظ ابن حجر : انما اتفق عليهما بلفظ : بيتي لا قبرى ٠

وقال الزبيدى : وبيته قبره وقد جاء هكذا ، كما عند المصنف في بعض روايات هذا الحديث •

وعند الامام أحمد بن حنبل من حديث جابر رضى الله عنه ، رفعه :
ما بين منبرى الى حجرتى روضة من رياض الجنة ، وإن منبرى على ترعة
من ترع الجنية » ١٠ ه٠

ويستحب له أن يأتى احدا(') يوم الحميس ويزور قبور الشهداء(')، فيصلى العداه في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ، ويعود الى المسجد لصلاة الظهر ، فلا يفوته فريضه في الجماعه في المسجد ويستحب أن يخرج كل يوم الى البقيع (') بعد السارم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويزور قبر عثمان رضى الله عنه (') ، وقبر الحسن ابن على رضى الله عنهما ، وفيه أيضا قبر على بن الحسين ، ومحمد ابن على ، وجعفر بن محمد رضى الله عنهم ، ويصلى في مسجد فاطمة أبن على ، وجعفر بن محمد رضى الله عنهم ، ويصلى في مسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قبر ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك كله بالبقيع (") ،

ويستحب له أن يأتى مسجد قباء فى كل سبت ويصلى فيه ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من خرج من بیته حتی یأتی مسجد قباء ویصلی فیه کان له عدل عمرة » (۱) •

<sup>(</sup>١) بضمتين جبل بقرب الدينة المشرفة من جهة الشام ، وكان به الوقعة المشهورة في أوائل شوال سنة ثلاث من الهجرة ٠

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال :

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير حين رجع ، فوقف عليه وعلى أصحابه وقال: أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم ، وسلموا عليهم ، فوالذى نفسى بيده ، لا يسلم عليهم أحد الا ردوا عليه الى يوم القيامة » ١٠ ه.٠

<sup>(</sup>٣) وهو بقيع الغرقد : مقبرة المدينة ، كان فيه شجر يقال له الغرقد بالغين المعجمة ، والقاف ، وقد زال الشجر ، وبقى الاسم ٠

<sup>(</sup>٤) وهو في آخر البقيع بموضع يقال له حش كوكب ٠

<sup>(</sup>٥) روت عائشة رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلما كانت ليلتى منه ، يخرج من الطيل الى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، واتاكم ما توعدون ، وأنا ان شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد » أخرجه الامام مسلم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائى ، وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف باسناد

ويأتى بئر أريس(١) ، يقال ان النبى صلى الله عليه وسلم تفل فيها(٢) ، وهي عند المسجد ، فيتوضأ منها ويشرب من مائها ٠

ويأتى مسجد الفتح وهو على الخندق ، وكذا يأتى سائر المساجد والمساهد .

### عدة مشاهد المدينة ومساجدها وآبارها

ويقال ان جميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثون موضعا يعرفها أهل البلد(٢) ، فيقصد ما قدر عليه ، وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها ، وهي سبع آبار طلبا للشفاء وتبركا به صلى الله عليه وسلم (٤) ، وان أمكنه الاقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة ، فلها فضل عظيم ، قال صلى الله عليه وسلم :

« لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شهيعا يوم القيامة » (°) •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها أحد

<sup>(</sup>۱) مِالقرب من مسجد قباء ، وهي التي وقع فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه ٠

ويريس بالياء التحتية لغة فيه • قال في شرح القاموس:

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقى ؛ لم أقف له على أصل •

<sup>(</sup>٣) وهى المواضع التى صلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم ، منها : مسجد القبلتين ، ومسجد ابن عبد الأشهل ، ومسجد بنى عصيفة ، ومسجد بنى معاوية ، ومسجد بنى ظفر ، وفى هذا المسجد حجر جلس عليه النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) وتلك الآبار السبعة هي :

بنر أريس ، وبئر حاء ، وبئر روقه ، وبئر عرس ، وبئر بضاعة ، وبئـر البصه ، واختلف في السابعة ، فقيل هي بئر السقيا ، وأوالعهن ، أو بئر جمـل » ١٠ ه٠ :

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه من قبل ٠

# الاً كتب له: شغيعا أو شبعيدا يهم القيامة » (') •

ثم اذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة ، فالمستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق ، ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة اليه ، ويسأل السلامة في سفره ، ثم يصلى ركعتين في الروضة الصغيرة ، وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة في المسجد ،

فاذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا ، ثم اليمنى ، وليقل :

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العهد بنبيك ، وهط أوزارى بزيارته واصحبنى فى سفرى (٢) السلامة ويسر رجوعى التى أهلى ووطنى سالما يا أرحم الراحمين(٢) .

وليتصدق على جيران(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدر عليه .

وليتتبع المساجد التي بين المدينة ومكة فيصلى فيها ، وهي عشرون موضعا (°) •

١٩١ سبق تخريجه ، وهو من روايه جابر وأبى رهيرة ، وأبى سعيد بن أبى تأمر ، وأسمله بنت عميس وفي هذا الحديث والذى قبله : الحث على الصبع على سكلاها وكراهية الخروج منها ، كتب الله لنا الاقامة فيها في الحياة وبعد المات بحق جاء رسوله عليه الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>٢) اشارة الى الدعاء المروى : اللهم أنت الصاحب في السفر ٠

<sup>(</sup>٣) يقوّل هذا الدعاء في حالة خروجه من السبجد الشريف .

<sup>(</sup>٤) ومعم المجلورون بها من المتأملين والمزاب .

<sup>(</sup>٥) قال البخارى فى صحيحه : باب المساجد النى على طرق المدينة ، والواضع التى صلى ميها النبى صلى الله عليه وسلم ·

## فصل في سنن الرجوع من السفر

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول:

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده »(١) •

(١) وهذا الحديث فيه فوائد:

الأولى: أخرجه البخارى ومسلم ، والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر ، ومسلم وحده من طريق الضحاك بن عثمان .

كلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فساقوه مثل سياق المصنف الا أنه عندهم ثم يقول : بدل ويقول .

الثانية : كان اذا قفل من القفول وهو الرجوع من السفر ، ولا يستعمل الا في الشهاء السفر ، وائما سمى السافرون ، قافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة والشرف محركة المكان المرتفع .

الثالثة : فيه استحباب الاتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغرو والحج والعمرة .

الرابعة: الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثا بحالة كونه على المكان المرتفع، وأما قوله ويقول، وعند الجماعة، ثم يقول: لا الله الا الله ٠٠٠ فيحتمل الاتيان به وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أن لا يتقيد بذلك بل ان كان المرتفع واسعا قال فيه وان كان ضيقا كمل بقية الذكر بعد انهباطه، ولا يستمر واقفا في المكان المرتفع لتكميله ٠

الخامسة: في شرح الترمذي مناسبة التكبير في المكان المرتفع ان الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس ، وفيه ظهور وغلبة على من هو دونه ، فينبغى لن تلبس به ، أن يذكر عند ذلك كبرياء الله ويشكر له ذلك يستمطر بذلك المزيد مما من به عليه .

السادسة: قوله آيبون وما بعد ، ما فائدة الأخبار بالأوب وهو ظاهر من حالهم فما تحت الأخبار بذلك من الفائدة ؟

والمجواب عن ذلك : أنه يراد أوب مخصوص وهو الرجوع من المخالفة الى الطاعة أو التفاؤل بذلك أو الاعلام بأن السفر المصود ، قد انقضى فهو استبشمار بكمال العبادة والفراغ منها وحصول المقصود والظفر به .

العمايعة : توله : تائبون يحتمل أن يكون اشعارا بحصول التقصير في المعبادة نيثوب من ذلك وهو تواضع وهضم النفس ، أو تعليم لن يقع ذلك منه في سنر الطاعات نيخلطه مما لا يجوز خطه .

وفى بعض الروايات :

« وكل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » • فينبغى أن يستعمل هذه السنة في رجوعه •

واذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول:

اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ، ثم ليرسل الى أهله من يخبرهم بقدومه كى لا يقدم عليهم بغتة ، فذلك هو السنة ولا ينبغى أن يطرق أهله ليلا ، فاذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين فهو السنة كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا دخل بيته قال : توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ، فاذا استقر فى منزله فلا ينبغى أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيكفر تلك النعمة بأن بيعود الى الغفلة واللهو والخوض فى المعاصى ، فما ذلك علامة الحج يعود الى الغفلة واللهو والخوض فى المعاصى ، فما ذلك علامة الحج المبرور ، بل علامته أن يعود زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت ،

الثامنة: قوله ساجدون بعد قوله عابدون من ذكر الخاص بعد العام • التاسعة: في قوله: آيبون • • • الخدلي على جواز السجع في الدعاء والكلام اذا كان بغير تكلف والمنهى عنه من ذلك ما كان باستعمال وروية لأنه يشغل عن الاخلاص ، وأما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر فمهاج في كل شيء •

المعاشرة: مجموع هذا الذكر انما كان صلى الله عليه وسلم ياتى به عند المتفول ، وكان يأتى بصدره فى الخروج أيضا ففى صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال: الذى ٠٠ الى الدعاء الذى ذكرناه أولا وفى آخره ، واذا رجع قالهن: وزاد آيبون تاثبون عابدون لربنا حامدون » ٠

# الفصل التالث في الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة

### بيان دقائق الآداب وهي عشرة

الأول: أن تكون النفقة حلالا(١) ، وتكون اليد خالية من تجارة تشمغل القلب وتفرق الهم ، حتى يكون الهم مجردا لله تعالى ، والقلب مطمئنا منصرفا الى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره وقد روى فى خبر من طريق أهل البيت:

« اذا كان آخر الزمان خرج الناس الى الحج أربعة أصناف : سلاطينهم للنزهة ، وأغنياؤهم للتجارة ، وفقراؤهم للمسألة ، وقراؤهم للسمعة »(٢) •

وفى الخبر اشارة الى جملة أغراض الدنيا التى يتصور أن تتصل بالحج ، فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ، ويخرجه عن حيز حج الخصوص ، لا سيما اذا كان متجردا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الآخرة ، وقد كره الورعون() وأرباب القلوب ذلك الا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه ، فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد لا ليتوصل بالدين الى الدنيا ، بل بالدنيا الى الدين ، فعند ذلك ينبغى أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم باسقاط الفرض عنه ، وفى مثله ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) فقد أخرج أبو ذر في منسكه ، عن أبي هريرة رفعه :

<sup>«</sup> من يمم هذا البيت بالكسب الحرام ، شخص فى غير طاعة الله فاذا اهل ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته وقال لبيك اللهم لبيك ، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك ، كسبك حرام ، وثيابك حرام ، وراحلتك حرام ، وزادك حرام ، ارجع مأزورا غير مأجور ، وابشر بما يسوعك .

واذا خرج الرجل حاجا بمال حلال ، ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته وقال :

لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء ، لبيك وسعديك ، أجبت بما تحب ، راداتك حلال ، وثيابك حلال ، وزادك حلال ، ارجع مبرورا غير مازور ، وائتنف العمل » •

<sup>(</sup>٢) قال العراقى : رواه الخطيب من حديث أنس باسناد مجهول ، وليس فيه ذكر السلاطين •

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدى وقال منتفى الاسناد منكر المتن ، ٠

« يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الموصى بها ، والمنفذ لها ، ومن حج بها عن أخيه »(١) •

ولست أقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الاسلام عن نفسه (٢) ، ولكن الاولى أن لا يفعل ، ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ، غان الله عز وجل يعطى الدنيا بالدين ولا يعطى الديا .

وفى الخبر: « مثل الذى يعزو فى سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام: ترضع ولدها وتأخذ أجرها »(") •

فمن كان مثاله فى أخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه ، فانه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه ، وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الارضاع بتلبيس حالها عليهم (٤) ٠

الثانى: أن لا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس (°) ، وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين فى الطريق ، فان تسليم المسال اليهم اعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم ، فهو كالاعانة بالنفس ، فليتلطف فى حيلة الخلاص (١) ، قان لم يقدر فقد قال بعض العلماء ولا بأس بما قاله :

ان ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من اعانة الظلمة ، فان هذه بدعة أحدثت ، وفي الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة ،

<sup>(</sup>۱) وفى رواية أخرى : ومن حج عن أخيه ، والحديث رواه البيهقى من حديث جابر بسند ضعيف ·

<sup>(</sup>٢) كما هو مذهب الشافعى ، وقال مالك ، وأبو حنيفة ، لو لم يحج لنفسه ، وفيه تفصيل سبق .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدى وقال منتفى الاسناد منكر المتن » •

<sup>(</sup>٤) ولفظ القوت هذا اذا كانت نيته الجهاد واحتاج الى معوتة عليه ، كذلك من كانت نيته في حجته الآخرة والتقرب الى الله تعالى بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه لم يضره أجر حجه » •

<sup>(</sup>٥) هو في الأصل الجباية وغلب استعماله فيما ياخذه اعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء .

<sup>(</sup>٦) وقال صاحب القوت :

وفيه ذل وصفار على المسلمين ببذل جزية (١) ، ولا معنى لقول القائل ان ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر ، فانه لو قعد فى البيت آو رجع من الطريق لم يأخذ منه شىء ، بل ربما يظهر آسباب الترفه فتكثر مطالبته ، فلو كان فى زى الفقراء لم يطالب ، فهو الذى ساق نفسه الى حالة الاضطرار •

الثالث: التوسع في الزاد(٢) وطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير ولا اسراف (٦) ، بل على الاقتصاد ، وأعنى بالاسراف التنعم بأطايب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترفين ، فأما كثرة البذل فلا سرف فيه ، اذ لا خير في السرف ولا سرف في الخير كما قيل ، وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله عز وجل ، والدرهم بسبعمائة درهم (٤) ، قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كرم الرجل طيب زاده في سفره (٠) •

وكان يقول: أفضل الحاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة ، وأحسنهم يقينا .

### وقال صلى الله عليه وسلم:

ومن فضائل الحج أن لا يقوى أعداء الله الصادين عن المسجد الحرام بالمال، فأن المونة والتقوى بالمال يضاهى المعونة بالنفس والصد عن المسحد الحرام يكون بالمنع والاحصار ، ويكون بطلب المال ، فليحتل في التخلص من ذلك » ١٠ ه٠

<sup>(</sup>۱) لأن ذلك عنده دخيلة في الدين ، ووليجه في طريق المؤمنين واقامة واظهار لبدعة أحدثت في الآخذ والمعطى فهما شريكان في الاثم والعدوان ، وهذا كما قال لأن جعل بدعة سنة ، ودخلا في صفار وذلة ومعاونة على وزر أعظم في المجرم من تكلف حج نافلة ، وقد سقط فرضة كيف وفي ذلك ادخال ذلة وصفار على المسلمين والاسلام مضاهاة للجزية ،

<sup>(</sup>٢) الذي يحمله معه مما لابد له منه مما يحتاج اليه ٠

<sup>(</sup>٣) أي لا يضيق على نفسه ورفيقه ولا يوسم توسيعا ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ، وابن أبي شيبة عن بريدة رضى الله عنه مرفوعا •

<sup>(</sup>٥) وهذا يحتمل أن يكون معناه نفاسة زاده ، أو المراد طيب مفسسه في بغله ٠

« المحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة »(١) •

مقيل له يا رسول الله ما بر الحج ؟ مقال : طيب الكلام واطعام الطعام »(") •

الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن() • والرفث (3) اسم جامع لكل غلو وخنا وغدش من الكلام ، ويدخل فيه معازلة النساء ومداعبتهن ، والتحدث بشأن الجماع ومقدماته ، فان ذلك يهيج داعية الجماع المحظور ، والداعى الى المحظور محظور •

والفسق (°) اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل • والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق (١) ، وقد قال سفيان :

من رفث فسد هجه ٠

وقد جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طيب الكلام ، مع اطعام الطعام ، من بر الحج ، والمماراة تناقض طيب الكلام ، فلا ينبغى أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله ، وعلى غيره من أصحابه ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبى مريرة رضى الله عنه ، وأوله : العمرة كفارة لل بينهما • الحديث •

ومعنى : المبرور ، هو الذي لا يخالطه اثم ، وقيل المتقبل ، وقيسل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ٠

وقوله ليس له جزاء ٠٠٠ الغ أي لا يقتصر فيه على تكفير بعض الننوب ، بل لابد أن يبلغ به الجنة ٠

<sup>(</sup>٢) أما من جعلة: قيل يا رسول الله ، وما بر الحج ؟ قال : طيب الكلام ، واطعام الطعام » فهذا من الزيارة التي رواها الامام أحمد من حديث جابر بن عبد الله بسند لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحيح الاسناد قاله العراقي ، وقال الزبيدي حكذا هو عند المخلص للذهبي .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تمالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » •

<sup>(</sup>٤) وقال الازهرى في التهذيب:

<sup>«</sup> الرفث كلمة جامعة لما يريد الرجل من المراة » •

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : الفسوق ، جمع فسق •

<sup>(</sup>٦) فهذه ثلاثة أسماء جامعة مختصرة لهذه المانى المثبتة أمر الله تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها ، لانها مشتملة على الآثام ، وهن أصسول الخطايا والآثام •

بل يلين جانبه ، ويخفض جناحه للسائرين الى بيت الله عز وجل ، ويلزم حسن الخلق ، وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى .

وقيل سمى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ، ولذلك قال عمر رضى الله عنه ، لن زعم أنه يعرف رجلا :

هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا ، فقال : ما أراك تعرفه(١) •

الخامس: أن يحج ماشيا ان قدر عليه ، فذلك الأفضل(٢) ، أوصى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنيه عند موته فقال:

يا بنى حجوا مشاة فان للحاج الماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ، قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف حسنة .

والاستحباب في المشى في المناسك ، والتردد من مكة الى الموقف ، والى منى آكد منه في الطريق ، وان أضاف الى المشى الاحرام من دويرة أهله ، فقد قيل ان ذلك من اتمام الحج ، قاله عمر ، وعلى ، وابن مسعود رضى الله عنهم ، في معنى قوله عز وجل : « وأتموا الحج والعمرة لله »(٢) .

وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من الانفاق والمؤنة ،

<sup>(</sup>۱) ورواه الاسماعيلي في مناقب عمر بلفظ ، روى عن عمر أن رجلا أثنى عنده على رجل ، فقال أصحبته في السفر قال : لا قال : لا ، قال : فما تعرفه والله » ١٠ هـ٠

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة أخرى : ان قدر على ذلك فهو أفضل ٠

وروى ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت الأنبياء يحجون مشاة حفاة

يطوفون بالبيت العتيق ويقضون المناسك مشاة حفاة ٠

وعنه أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة على قدميه ٠

<sup>(</sup>٢) أعلم أن معنى التوقيت بالمواقيت المعروفة منع مجاوزتها أذا كان مريدا للنسك ، أما الاحرام قبل الوصول فلا منع عند الجمهور •

ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه ، وأقرب الى سلامته وتمام حجه(١) .

وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول ، بل ينبغى أن يفصل ، ويقال : من سهل عليه المشى فهو أفضل ، فان كان يضعف ويؤدى به ذلك الى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل ، كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض ما لم يفض الى ضعف وسوء خلق .

وسئل بعض العلماء عن العمرة أيشي فيها أو يكترى حمارا بدرهم ؟ فقال: ان كان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشى ، وان كان المشى أشد عليه كالأغنياء فالمشى له أفضل ، فكأنه ذهب فيه المي طريق مجاهدة النفس ، وله وجه ، ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف ذلك الدرهم المي خير ، فهو أولى من صرفه الى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة فاذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فما ذكره غير بعيد فيه (٢) •

السادس: أن لا يركب الا زاملة (٢) ، أما المحمل فليجتنبه الا اذا كان يخاف من الزاملة أن لا يستمسك عليها لعذر ، وفيه معنيان:

أحدهما: التخفيف على البعير فان المحمل يؤذيه •

والثاني: اجتناب زي الترفين (١) التكبرين •

<sup>(</sup>۱) وهو قول مالك والشافعى ، قالا الركوب أحب الينا من الشى ، قال ابن المنفر : وهو أقرب الى الفضل من الشى ، لأنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم ، وأعون على العبادة ،

ثم ان الراد ببعض العلماء الشافعي كما تبين لك من السياق •

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى: « غيربعيد » ثم قال صاحب القوت:

<sup>«</sup> وعندى أن الاعتماد ماشيا أفضل ، وكذلك الحج ماشيا لن أطأق الشي ولم يتضجر به وكان له همة وقلب » •

<sup>(</sup>٣) وهى البعير الذى يحمل عليه الزمالة وهي بالكسر أداة المسافر ، وما يكون معه في السفر كأنهما فاعلة من زمل ،

روى البخارى ، وابن حبان عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، حج على رحل وكانت زاملة » .

 <sup>(</sup>٤) فان هذه للتشبه بهم وبأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب
 من المتكبرين ٠

« حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راهلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم » (١) •

« وطاف على الراحلة (٢) ، لينظر الناس الى هديه وشمائله » ٠٠ وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عنى مناسككم » •

وقبل أن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها ، فروى سفيان الثورى عن أبيه أنه قال .

برزت من الكوفة الى القادسية (١) للحج ، ووافيت الرفاق من البلدان ، فرأيت الحاج كلهم على زوامل ، وجوالقات ورواحل ، وها رأيت في جميمهم الا محملين ه

وكان ابن عمر اذا نظر الى ما أحدث الحجاج من الزى والمحامل يقول : الحاج قليل والركب كثير ، ثم نظر الى رجُّل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج (٤) •

السابع : أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر ، غير مستكثر من الزينة (°) ولا مائل الى أسباب التفاخر والتكاثر (١) ، فيكتب في ديوان

قاله الزبيدي في اتحاف السادة •

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الشمائل ، وابن ماجه ، من حديث أنس بسند

وراه أبو يعلى الوصلى في مسنده أيضا ، وعند أبي ذر الهروى بلفظ : « حج النبى صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيقة لا تساوى اربعة دراهم وقال:

<sup>«</sup> اللهم اجمله حجا لا رياء فيه ولا سمعة » م

ومعنى القطنفة: أي كساء له هدب .

<sup>(</sup>٢) في حجة الوداع ، متفق عليه من حديث ابن عباس ، وحديث جابر ٠

<sup>(</sup>٣) والقادسية : موضع بقرب الكوفة من جهة الغرب على طرف البادية نحو خصمة عشر فرسخا ، وهي آخر أرض العرب ، وأول سواد المراق ،

وكانت مناك وقعة مشهورة في خلافة عمر رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور ولفظه:

<sup>«</sup> أن ابن عمر سمع رجلا يقول : ما أكثر الحاج ، فقال ابن عمر : ما أقلهم ، فَنْظُر فَاذَا رَجُلُ جَالُسَ بِينَ جَوَالَيقَهُ فَقَالَ لَعَلَ هَذَا يَكُونَ مَنْهُم ٧٠

<sup>(</sup>٥) الدنيوية من الملابس الفاخرة وغيرها ٠

<sup>(</sup>٦) على عادة أهل الدنيا فلا يتشبه بهم •

المتكبرين المترفين ، ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين ، وخصوص الصالحين ، فقد أمر صلى الله عليه وسلم ، بالشعث والاختفاء » (١)

و « نهى عن التنعم والرفاهية » • فى حديث فضالة بن عبيد (٢) • وفى الحديث : « انما الحاج الشعث التفث » (٦) •

ويقول الله تعالى: انظروا الى زوار بيتى قد جاءونى شعثا غبرا من كل فع عميق (١) ٠٠

وقال تمالى : « ثم ليقضوا تفثهم » •

والتفث : الشعث والاغبرار ، وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار ه

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى أمراء الأجناد:
اخلولتوا واخسوسنوا ، أى البسوا الخلقان واستعطوا الخسونة
في الأشياء •

وقد قيل زين المجيج أهل اليمن ، لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف ه

كان فى سفر منزل أصحابه منزلا مسرحت الابل منظر الى أكسية حمر على الاقتاب مقال صلى الله عليه وسلم أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم قالوا مقمنا اليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الابل » (°) •

(٥) رواه أبو داوود من حديث رافع بن خديج ، وفيه رجل لم يسم •

<sup>(</sup>۱) والشعث : انتشار الشعر لقلة التعاهد به ، والاحتفاء المشى حانيا ، والحديث رواه البغوى ، والطبراني من حديث عبد الله بن أبي حدرد مرفوعا • (۲) رضى الله عنه ، وهو صحابي شهد أحدا ، والحديبية ، وولى تضاء

دمشق سنة ٥٣٠.
(٣) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ، وقال الترمذي غريب ،
وفي نسخة التنت بعل التنل ،

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وصححه من حديث أبى مريرة دون توله : « من كل فح عميق » وكذا رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر •

الثامن: أن يرفق بالدابة فلا يحملها مالا تطيق ، والمحمل خارج عن حد طاقتها ، والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها • كان أهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود ، وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل •

قال صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي » (') ٠

ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة ، وفيه آثار السلف ، رضى الله عنهم (٢) .

وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل ، ويوفى الأجرة ، ثم : كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا الى الدابة ، فيكون فى حسناته ويوضع فى ميزانه ، لا فى ميزان المكارى .

وكل من آذى بهيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة .

قال أبو الدرداء (٢): لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني الى ربك فانى لم أكن أحملك فوق طاقتك .

وعلى الجملة فى كل كبد حراء أجر • فليراع حق الدابة وحق المكارى جميعا ، وفى نزوله ساعة (٤) ترويح الدابة وسرور قلب المكارى (٠) •

قال رجل لابن المبارك: احمل لى ممك هذا الكتاب لتوصله ، فقال: حتى أستأمر الجمال فانى قد اكتريت •

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه بسند ضعيف ، ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه ، ورواه كذلك ابن حبان ٠

<sup>(</sup>٢) فانهم كانوا يمشون والدواب تقاد بين أيديهم •

<sup>(</sup>٣) هو أجو الدراء عويمر بن عامر رضى الله عنه ٠

<sup>(</sup>٤)من أى وقت كان ، وخاصة فى آخر السير قبل النزول فى المنزل ، أو فى موضع كثير الرمل ، وما أشبهه ٠

<sup>(</sup>٥) غفيه مراعاة الحقين ، ولا يحمل على الدابة المكتراه الا ما قاضى عليه الجمال ، وما أذن له فيه ٠

فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له ؟ وهو طريق الحزم فى الورع ، فانه اذا فتح باب القليل الجر الى الكثير يسيرا (١) .

التاسع: أن يتقرب باراقة دم وان لم يكن واجبا عليه (٢) ، ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه ، وليأكل منه ان كان تطوعا ولا يأكل منه ان كان واجبا (٢) •

قيل فى تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن يعظم شعائر الله » انه تحسينه وتسمينه •

وسوق الهدى من الميقات أفضل ان كان لا يجهده ولا يكده (٤) ، وليترك المكاس في شرائه ، فقد كانوا يعالون في ثلاث ، ويكرهون المكاس فيهن : الهدى ، والأضحية ، والرقبة ، فان أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله ، وروى ابن عمر أن عمر رضى الله عنهما أهدى بختيه (٩) فطلبت منه بثلثمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها (١) ، وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون .

وفى ثلثمائة دينار قيمة ثلاثين بدنة ، وفيها تكثير اللحم ، ولكن ليس المقصود اللحم انما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل ، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ، وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أو قل (٧) .

<sup>(</sup>١) فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ٠

<sup>(</sup>٢) بأن كان مفردا ، فان كان قارنا من ميقاته ففيه ايجاب هدى يقربه ٠

<sup>(</sup>٣) مثل نسك قران ، أو متعة ، أو كفارة •

<sup>(</sup>٤) وفى صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ساق الهدى من ذى الحليفة ·

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : نجيبة من الابل ٠

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود : وقال انحرها ٠

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : قل ذلك أو كثر ٠

« وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بر الحج ؟ فقال : العج والثج »(') •

والمج هو رفع الصوت بالتلبية ، والثج هو نحر البدن(Y) • وروت عاتشه رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

مّال

« ما عمل آدمى (٢) يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من اهراقه (٤) دما ، وانها لتأتى يوم القيامة بقرونها واظلافها ، وان الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا » (°) •

وفي الخبر: « لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها هسنة وانها لتوضع في الميزان فأبشروا » (") •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« استنجدوا هداياكم مانها مطاياكم يوم القيامة » •

العاشر : أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدى ، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن ، ان أصابه ذلك ، قان ذلك من دلائل تبول هجه (٧) ، فان المصيبة في طريق الهج تعدل النفقة في سبيل الله عز وجل : الدرهم بسمعمائة درهم (^) ، وهو بمثابة الشدائد

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنكدر عن جابر رضى الله عنه ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي واستغربه ، وابن ماجه والحاكم ، وصححه ، والبزار ،

واللفظ من حديث أبي بكر . (٣) وفي رواية : ما عمل ابن آدم •

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : من أهراق ألهم •

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وحسنه ، وابن ماجه وضعفه ابن حبان ، وقال البخاري

الله مرسل ، ووصله ابن خزيمة • الا أن عند الترمذي : بقرونها وأشعارها ، واظلافها ، واهراق المهم ، اراقتـــه

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهتي من حديث زيد بن أرقم ٠ ورواه الامام أحمد في حديث منيه بكل شعرة حسنة •

 <sup>(</sup>٧) ودليل نظر الله اليه مى قصده

<sup>(</sup>٨) وذلك لأن الحج أشبه شي، بالجهاد ، وفي كل منهما الأجر على تدر النصب ، واذلك قال :

<sup>«</sup> وذلك بمثابة الشدائد في طريق الجهاد » •

فى طريق الجهاد ، فله بكل أذى احتمله (١) وخسران أصابه ثواب ، فلا يضيع منه (٢) شيء عند الله عز وجل (٢) •

وقال: ان منعلامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصى ، وأن يتبدل باخوانه البطالين اخوانا صالحين ، وبمجالس اللهو والعفلة مجالس الذكر واليقظة •

<sup>(</sup>١) وهذا أعم من أن يكون من الأوجاع ، والأمراض ، أو هن الرفقاء والاتبساع ،

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : « ولا يضيع من ذلك عند الله شيء » •

<sup>(</sup>٣) بل يخلف الله طيه كل ما ذمب له من بدن او مال ٠

# بيان الأعمال الباطئة ووجه الاخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج الى اخره (١)

اعلم أن أول الحج الفهم ، أعنى فهم موقع الحج فى الدين(٢) ، ثم الشوق اليه ، ثم العزم عليه ، ثم قطع(١) العلائق المانعة منه ، ثم شراء ثوب الاحرام (٤) ، ثم شراء الزاد ، ثم اكتراء الراحلة ، ثم الخروج ، ثم المسير (٩) فى البادية ، ثم الاحرام من الميقات بالتلبية ، ثم دخول مكة ، ثم استتمام الأفعال كما سبق ٠

وفى كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر ، وعبرة للمعتبر ، وتنبيه للمريد الصادق ، وتعريف واشارة للفطن •

فلنرمز الى مفاتحها حتى اذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشف لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه (١) •

أما الفهم: فاعلم أنه لا وصول الى الله سبحانه وتعالى الا بالتنزم عن الشهوات والكف عن اللذات ، والاقتصار على الضرورات فيها ، والتجرد لله سبحانه فى جميع الحركات والسكنات ، ولأجل هذا انفرد الرهبانيون (٧) فى الملل السالفة عن الخلق ، وانحازوا الى قلل الجبال (٨) ، وآثروا التوحش عن الخلق ، لطب الأنس بالله عز وجل ، فتركوا لله

<sup>(</sup>١) على الترتيب المذكور في كتب الفقه ٠

<sup>(</sup>٢) بأن يفهم أنه أحد أركان الدين الذي لا يتصور الدين مع عدمه ٠

<sup>(</sup>٣) ثم بعد العزم مباشرة الأسباب التي توصله اليه وأعظمها قطع العلائق المانعـة منــه •

<sup>(</sup>٤) وفى نسخة أخرى: «ثم شراء ثوبى الاحرام ، ويقصد من ذلك : الازار، والرداء ، الجديدين أو غسيلين •

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى: ثم السير في البادية •

<sup>(</sup>٦) وفي نسبخة أخرى : وغزارة علمه •

<sup>(</sup>٧) جمع رأهب ، والمشهور : رهباني ، وقيل الرهابين جمع الجمع ، وهم عباد النصاري ، والاسم الرهبانية من الرهبة وهو الخوف ، وقد ترهب الراهب انقطع للعبادة ٠ (٨) أي رءوسها لئلا يعلم مكانهم ٠

عز وجل اللذات الحاضرة ، والزموا النفسهم بالمجاهدات الشاقة (١) عن طمعا ف الآخرة ، واثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: النسان الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: النسان الله عز وجل عليهم في كتابه فقال:

# « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » (١) ·

فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات ، وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل ، وفتروا عنه ، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأحياء طريق الآخرة ، وتجديد سنة المرسلين في سلوكها ، فسأله أهل الملل عن الرهابنية والسياحة في دينه ، فقال صلى الله عليه وسلم :

« أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف (٢) يعنى الحج .

« وسئل صلى الله عليه وسلم عن السائدين ، فقال مم الصائمون » (1) •

فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم (١) ، فشرف البيت العتيق بالاضافة الى نفسه تعالى ، ونصبه مقصدا لعباده ، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره ، وجعل عرفات كالهيزاب على فناء حوضه ، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق ، شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ، ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته ، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت

I the standard to the first of the standard of the

<sup>(</sup>۱) الشديدة على النفس من ترك الأكل والشرب والملابس الفاخرة وثم ذمهم على ترك شرطها بقوله: « فما رعوها حق رعايتها » لأن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، أحبطها و

<sup>(</sup>۲) ومدحهم الله تعالى على الرهبائية ابتداء ، فقال : ورهبائية ابتدعوها» (۳) رواه أبو داود من حديث أبى أمامة ، وأخرجه الطبرائي في المعجم الكبير ، والبيهتي في الشعب من حديث أنس .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة ، وقال ابن حجر على هامش نسخة المغنى ما نصه : العله موقوف :

<sup>(</sup>٥) أي بمنزلتها لما في كل منهما قطع المألوفات والمستلذات من سُنائر. الأنسواع ٠

أو يكتنفه بلد (۱) ، ليكون ذلك أبلغ فى رقهم وعبوديتهم ، وأم فى اذعانهم وانقيادهم ، ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ، ولا تهتدى الى معانيها العقول (٢) : كرمى الجمار بالأحجار ، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ، وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية ، فان الزكاة ارفاق(٢) ، ووجهه مفهوم ، وللعقل اليه ميل (٤) ،

والصوم كسر للشهوة التى هى آلة عدو الله ، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل (°) ، والركوع والسجود فى الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هى هيئة التواضع (١) ، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل •

فأما ترددات السعى ورمى الجمار ، وأمثال هذه الأعمال فلاحسظ المنفوس ولا أنس للطبع فيها ، ولا اهتداء للعقل الى معانيها ، فلا يكون في الاقدام عليها باعث الا الأمر المجرد ، وقصد الامتثال للامر من حيث انه أمر واجب الاتباع فقط ، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن معل أنسه (٢) ، فان كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع اليه ميلا ما ، فيكون ذلك الميل معينا للامر وباعثا معه على الفعل ، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الفصوص :

« لبيك بحجة هقا تعبدا ورقا (^) » ، ولم يقل ذلك في صلاة ، ولا غيرها .

واذا اقتضت هكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون

<sup>(</sup>١) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا •

<sup>(</sup>٢) القاصرة عن ادراك الممانى الفريبة •

<sup>(</sup>٣) أي بدل ما فيه الرفق لفقراء السلمين ٠

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : وللعقل البه سبيل •

<sup>(</sup>ه) وفي نسخة أخرى « والصوم فيه كسر الشهوة التي مي آلة الشيطان عدو الله عز وجل ، وفيه تفرغ للمبادة بالكف عن الشواغل » •

<sup>(</sup>٦) من انحناء الظهر ، ووضع الجبهة في الأرض •

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة أخرى : وصرف النفس والطبع عن محل طبعه .

<sup>(</sup>A) سبق تخریجه ·

اعمالهم على خلاف هوى طباعهم (۱) • وان يكون زمامها بيد الشرع ٤ فيترددون في اعمالهم على سنن الانقياد ، وعنى مقتضى الاستعباد ٤ وحان ما لا يهندى الى معانيه ابلغ أنواع التعبدات في تزكية النفس ٤ وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق ، الى مقتضى الاسترقاق •

واذا تفطنت لهذا فهمت آن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات • وهذا القدر كاف فى تفهم أصل (٢) الحج أن شاء الله تعالى •

الشوق الى الحج

وأما الشوق: فانما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل ، وأنه وضع على مثال حضرة الملوك ، فقاصده قاصد الى الله عز وجل وزائر له ، وان من قصد البيت فى الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته ، فيرزق مقصود الزيارة فى ميعاده المضروب له ، وهو النظر الى وجه الله الكريم فى دار القرار من حيث ان العين القاصرة الفانية فى دار الدنيا لا تتهيأ لقبول نور النظر الى وجه الله عز وجل ، الفانية فى دار الدنيا لا تتهيأ لقبول نور النظر الى وجه الله عز وجل ، ولا تطيق احتماله (٢) ، ولا تستعد للاكتمال به لقصورها ، وأنها ان أمدت فى الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت النظر والابصار (٤) ، ولكنها بقصد البيت والنظر اليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم (٥) .

<sup>(</sup>١) وتالفه نفوسهم بحسب الاعتياد ٠

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى : في تفهم أصل الاعمال في الحج •
 ثم يقول الشيخ الاكبر في كتاب الشريعة :

<sup>«</sup> الحاج وضد الله ، دعاهم الحق الى بيته وما دعاهم اليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف وطاهم بحلية الشعث والغبرة الا ابتلاء ليريهم من وقف مع عبوديته ممن لم يقف ، ولهذا أنعال الحج اكثرها تعبدات » اه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : تطيق احتمال ذلك •

<sup>(</sup>٤) وذلك حسب قابليتها المفاضة عليها ٠

<sup>(</sup>٥) فالحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ، وفيها تقع المشاهدة ، اذ هي دار المشاهدة واللقاء ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنه خرج فرأى ركبا فقال : من الركب ؟ فقالوا حاجين ، قال أنهزكم غيرها ؟ ثلاث مرات ، قالوا : لا • قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرت أعينهم بالفضل بعد المغفرة » اه •

فالشوق الى لقاء الله عز وجل يشوقه الى أسباب اللقاء لا محالة(١) •

هنا مع أن المحب مشتاق الي كل ماله الي محبوبه اضافة ، والبيت مضاف الي الله عز وجل ، فبالحرى أن يشتاق اليه لمجرد(١) هذه الاضافة ، فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل(١) ،

المرزم على الحج

وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصد ألى مفارقة الأهل والوطن، ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجها الى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت (1) و

وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره ، وأن من طلب عظيما خاطر بعظيم (°) ، وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة (١) وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله الا الخالص (٧) ، وأن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمه والمقصود غيره (^) ، فليصحح مع نفسه العزم ، وتصحيحه باخلاصه واخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة (٩) ، فليحذر الذي هو أدنى

- (١) ففى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه مرفوعا :
  - « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » •

بالذي هو خير (١) ٠

- (٢) وفي نسخة أخرى: بمجرد هذه الاضافة
  - (٣) بل ربما يقطع نظره عن تامل ذلك •
- (٤) وفي نسخة أخرى : فليعظم في نفسه قدر البيت لقدر رب البيت ، وتعظيمه ينشأ عن تعظيم من أضافه الى نفسه .
  - (٥) ما عنده وحينتذ تهون عليه المصائب والشدائد في البدن والمال ٠
    - و (٦) فقد روى سعيد بن منصور عن عمر رضى الله عنه :
- « من أتى هذا البيت لا يرد الا اياه وطاف طوافا ، كان من ذنوبه كيوم ، ولدته أمه »
  - (V) وفي نسخة أخرى : « الا الخالص لوجه الله تعالى » •
- (A) فالاتيان الى البيت مشروط بالاخلاص ، وتصحيح القصد كما دل عليه قول عمر ، وهو أهم ما بشترط فيه ٠
- (٨) ... وغيرهما من الأوصاف الذميمة ، كما دلت عليه الأخبار ، ودل عليه حديث أنس في اعلام : من يأتي في آخر الزمان يحج للرياء والسمعة
  - (١٠) فيقع بسبب ذلك في مقت ، وطرد ، وخسران ٠

## التجرد للحج

وأما قطع العلائق : فمعنهاه رد المظالم ، والتوبة الخالصة لله تعالى ، عن جملة المعصى ، فكل مظلمة علاقة ، وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه (۱) ينادى عليه ويقول له : الى أين تتوجه ؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ، ومستهين به ، ومهمل له (۲) ؟

أولا لا تستحى أن تقدم عليه قدوم العبد العاصى غيردك ولا يقبلك ، فان كنت راغبا فى قبول زيارتك فنفذ أوامره ، ورد المظام ، وتب اليه أولا من جميع المعاصى ، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات الى ما وراءك(") ، لتكون متوجها اليه بوجه قلبك ، كما أنك متوجه الى بيته بوجه ظاهرك ، فان لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا الا النصب والشقاء ، وآخرا الا الطرد والرد ، وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدر أن لا يعود اليه وليكتب وصيته لأولاده وأهله(1) ، فان المسافر وماله لعلى خطر الا من وقى الله سبحانه (") ،

وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة ، فان ذلك بين يديه على القرب ، وما يقدمه من هذا السفر طمع فى تيسير ذلك السفر ، فهو المستقر واليه المصير ، فلا ينبغى أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفر •

<sup>(</sup>١) جمع لبب محركة على غير قياس ، وهو من سيور السرج ، ما يقع على اللبة ، أى المنحر ، ولببه تلبيبا أخذه بمجامعه ٠

<sup>(</sup>٢) مهملة له بارتكاب منهياته ومحظوراته ، ومخالفة مأموراته ٠

<sup>(</sup>٣) من الأهل ، والمال ، والولد •

<sup>(</sup>٤) وذوى قرابته وغيرهم من وجوه الخير ٠

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن ماجه عن جابر مرفوعا:

<sup>«</sup> من مات على وصية مات على سبيل وسنة ، ومات على تقى وشهادة ، ومات مغفورا له » •

### الزاد للحج

وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال(۱) ، واذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره ، وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتعير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد ، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر ، وأن زاده التقوى ، وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه ، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر (۲) ، فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لا حيلة له ه

فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده الي الآخرة لا تصحبه بعد الموت ، بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير(٢) .

#### الراحكة

وأما الراحلة: اذا أحضرها فليشكر الله تعالى بقابه على تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الأذى وتحفف عنه المشقة (٤) ، وليتذكر عنده المركب الذى يركبه الى دار الآخرة وهى الجنازة التى يحمل عليها ، فان أمر الحج من وجه يوازى أمر السفر الى الآخرة ، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب ، فما أقرب ذلك منه ، وما يدريه لعل الموت قريب (٤) ، ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل ، وركوب الجنازة مقطوع به ، وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه ، فكيف يحتاط فى أسباب السفر المستيقن ، الشكوك فيه ويستظهر فى زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن ،

<sup>(</sup>١) حلال طيب ، ولا يحمل منه الا ما خف وكفي ٠

<sup>(</sup>٢) فلا ينتفع به ، فيبقى وقت الحاجة والاضطراب ٠

<sup>(</sup>٣) فأن الأعمال بمنزلة العسل ، والشوائب كالخل ، فهى تفسدها كافساد الخل العسل .

<sup>(</sup>٤) وليذكر قوله تعالى : « وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغية - الا بشق الأنفس » •

<sup>(</sup>٥) يفجؤه بغتة ، فلا يقبل شفيعا ولا رادا ٠

لباس الاحسرام

وأما شراء ثوبى الاحرام: فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه ، فانه سيرتدى ويتزر بثوبى الاحرام عند القرب من بيت الله عز وجل وربما لا يتم سفره الله ، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا فى ثياب الكفن لا محالة(١) ، فكما لا يلقى بيت الله عز وجل الا مخالفا عادته فى الزى والهيئة ، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت الا فى زى مخالف لزى الدنيا ، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب لذ ليس فيه مخيط كما فى الكفن(١) .

# الخروج للعج

وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها الى الله عز وجل فى سفر لا يضاهى أسفار الدنيا ، فليحضر فى قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه ، وزيارة من يقصد وأنه متوجه الى ملك اللوك فى زمرة الزائرين له ، الذين نودوا (٢) فأجابوا ، وشوقوا فاشتاقوا واستنهضوا فنهضوا ، وقطعوا العلائق ، وفارقوا الخلائق ، وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذى فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره (٤) ، تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت ، الى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر الى مولاهم (٥) •

وليحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول لا ادلالا بأعماله فى الارتحال ومفارقة الأهل والمال ، ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ، ورجاء لتحقيقه وعده لن زار بيته (١) ، وليرج أنه أن لم يصل اليه

<sup>(</sup>١) لما ورد: يحشر الميت في ثيابه ، ولذلك أمر بتحسين الأكفان •

<sup>(</sup>٢) ليس فنه مخيط فما أشبهه به ٠

<sup>(</sup>٣) وذلك على لسان خليله ابراهيم عليه السلام ، بعد فراغه من بناء الدت ·

<sup>(</sup>٤) تعريفا لهم على لسان أنبيائه ورسله ٠

<sup>(</sup>٥) في الكثيب الأبيض يوم الزور الأعم •

<sup>• (</sup>٩) من رجوعه كيوم ولدته أمة ، ورفع الدرجات بكل خطوة وتكفير السيأت والأخلاق في النفير ، وغير ذلك •

وأدركته المنية فى الطريق لقى الله عز وجل وافدا اليه اذ قال جل جلاله:

« ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله (١) ٠

#### الدخول الى الميقات

1000

وأما دخول البادية الى الميقات ومشاهدة تلك العقبات :

فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت الى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات .

وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير ، ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه (٢) وما فيه من الأفاعى والحيات ، ومن انفراده عن أهله وأقاربه ووحشة القبر وكربته ووحدته وليكن فى هذه المخاوف فى أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القبر .

## الاحسرام والتلبية

وأما: الاحرام والتلبية من الميقات:

فليعلم أن معناه اجابة نداء الله عز وجل ، فارج (<sup>1</sup>) أن تكون مقبولا ، وأخش أن يقال لك : لا لبيك ولا سعديك • فكن بين الرجاء والخوف مترددا ، وعن حولك وقوتك متبرئا ، وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلا ، فان وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر (<sup>1</sup>) •

<sup>(</sup>۱) والهجرة المذكورة أعم من أن تكون للجهاد في سبيل الله ، وللحج الى البيت ، ولطلب العلم ، وغير ذلك من وجوه الخير ، وهكذا جاءت السنة ، فقد روى الخطيب ، وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا :

<sup>«</sup> من مات محرما حشر ملييا » ·

<sup>(</sup>٢) وما فيه من الحشرات والعقارب تألف القبور كثيرا ، كما هو مشاهد ٠

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى : فأرجو أن يكون مقبولاً ، ويخشى أن يقال له ٠

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى : « وهو محل الخطر » ·

قال سفيان بن عيينة:

حج على بن الحسين رضى الله عنهما (١) ، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبى ، فقيل له : لم لا تلبى ؟

فقال: أخشى أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك ، فلما لبى غشى عليه ووقع عن راحلته ، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه (٢) ٠

وقال أحمد بن أبي الحوارى:

كنت مع أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه حين أراد الاحرام فلم يلب حتى سرنا ميلا فأخذته العشية ثم أفاق وقال : يا أحمد ان الله سبحانه أوحى الى موسى عليه السلام : مر ظلمة بنى اسرائيل أن يقلوا من ذكرى فانى أذكر من ذكرنى منم باللعنة ، ويحك يا أحمد : بلغنى أن من حج من غير حله ثم لبى قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك ، فما نأمن أن يقال لنا ذلك (٢) •

وليتذكر الملبى عند رفع الصوت (٤) بالتلبية في الميقات اجابته لنداء الله عز وجل ، اذ قال (°):

# « وأذن في الناس بالحج » •

ونداء الخلق بنفخ الصور ، وحشرهم من القبور ، وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه ، ومنقسمين الى مقربين وممقوتين ، ومقبولين ومردودين • ومترددين في أول الأمر بين الخوف

<sup>(</sup>١) ابن على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، الملقب بزين العابدين ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزى في مثير العزم •

<sup>(</sup>٣) وفى نسخة فأنا خائف من أن يقال لنا ذلك ، أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم ، ونقله الطبرى فى المناسك الى قوله : يديك ، وعندهما أن لا يذكرونى ، بدل أن يقلوا من ذكرى •

وأما قول الدارانى : ان الله سبحانه أوحى الى موسى عليه السلام ، فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بلفظ : أوحى الله الى داود أن قل المظلمة لا يذكرونى ، فانى أذكر من يذكرنى ، وان ذكرى اياهم أن ألعنهم » اه (٤) وفى نسخة أخرى : « وليتفكر اللبى عند رفع الأصوات بالتبلية فى

in (0)

<sup>(</sup>٥) وذلك على لسان خليله ابراهيم عليه السلام ٠

والرجاء ، تردد الحاج فى الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم اتمام الحج وقبوله أم لا(') •

#### دخول مكة

وأما دخول مكة : فليتذكر عندها أنه قد انتهى الى حرم الله تعالى () أمنا ، وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل ، وليخش أن لا يكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائبا ومستحقا للمقت () ، وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا ، فالكرم عميم ، والرب رحيم ، وشرف البيت عظيم ، وحق الزائر مرعى () ، وذهام المستجير اللائذ غير مضيع ،

## مشاهدة البيت

وأما وقوع البصر على البيت ، فينبغى أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ، وبقدر (°) كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه اياه ، وارج أن يرزقك الله تعالى النظر الى وجهه الكريم كما رزقك الله النظر الى بيته العظيم .

واشكر الله تعالى على تبليعه اياك هذه الرتبة والحاقه اياك بزمرة (١) الوافدين عليه ، واذكر عند ذلك انصباب الناس فى القيامة الى جهة الجنة آملين لدخولها كافة ، ثم انقسامهم الى مأذونين فى الدخول ومصروفين ، انقسام الحاج الى مقبولين ومردودين ،

ولا تعفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه ، فان كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة •

<sup>(</sup>١) فحال هؤلاء لا يوازي حال هؤلاء ٠

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة أخرى: الى حرم الله عز وجل وأمنه • والمعنى: كالذي يدخل في حضرة اللك فيأمن من سائر المخاوف •

<sup>(</sup>٣) والطرد فلا ينفعه من دخول الحرم شيء ٠

<sup>(</sup>٤) اذ حق على الزور أن يرعى زائره ويكرمه ٠

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة أخرى : « وليقدر عند ذلك كانه مشاهد لرب البيت » • ثم يعلى الزبيدي على هذا فيقول :

<sup>«</sup> فيغض بصره ولا يلتفت يمينا وشمالا كما هو مقام الاحسآن » •

<sup>(</sup>٦) وفى نسخة أخرى : « هذه المرتبة والحاقه اياه بزمرة الوافد اليه • والمعنى : فانه نعمة جليلة لا يطيق أن يقوم بواجب شكرها » •

#### الطواف بالبيت

وأما الطواف بالبيت:

فاعلم أنه صلاة (١) فاحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما فصلناه في كتاب الصلاة (١) ٠

واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله(") ، ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت ، ملى المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت ، حتى لا تبتدىء الذكر الا منه ولا تختم الا به كما تبتدىء الطواف من البيت وتختم بالبيت (1) .

(١) أخرج أحمد والنسائى عن طاؤس عن رجل أفرك الثبى صلى الله عليه وسلم قال:

الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام •

وأخرجه الشافعي عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أجل هيه النطق ، فمن نطق هيه فلا ينطق الا بخير » والأحاديث والأخبار في ذلك كثيرة ،

(٢) بذليل أن حكمه حكم الصلاة الا ما وردت فيه الرخصة من الكلام وغيره ، ومقتضى ما ذكر ابطاله بما يبطل الصلاة حيث جعل حكمه حكمها ٠

(٣) لأن الله سنحانه نسب العرش الى نفسه كما نسب البيت الى نفسه ، وجعل العرش محل الاستواء الرحمن وقال (( الرحمن على العرش الستوى )) •

وجعل الملائكة حافين به بمنزلة الحراس الذين يدورون بدار الملك والملازمين باوله لتدفيذ أوامره ، وجعل الله الكعبة بيته ، ونصب الطائفين به على ذلك الاسلوب ، وبذلك تم التشبيه ، ولكن البيت تميز عن العرش بامر ما هو في العرش ، وهو يمين الله في الأرض •

يقول الشيخ الأكبر:

« نسب الله اليه البيت سبحانه واخبر أنه أول بيت وضعه الله تعالى معبدا ، وجعله نظيرا ومثيلا لعرشه وجعل الطائفين به كالملائكة الحافين من حول العرش يستبحون ربهم » •

(\$) وهذا هو الذي وقعت الإشارة اليه في قوله: (( يسبحون بحهد ربهم )) أي بالثناء على ربهم وثناؤنا على الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة عليه سبحانه بما لا يتقارب ، لانهم في هذا الثناء نواب عن الحق يثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم ، وهم أهل الله وأهل القرآن مهم نائبون عنه في دالثناء عليه فلم يشبه ذكرهم استنباطا نفسيا ولا اختيارا كوميا .

واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية ، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي عالم الملكوت ، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب ، وأن عالم الملك والشهادة مدرجة الى عالم العيب والملكوت لمن فتح الله له الباب .

والى هذه الموازنة وقعت الاشارة بأن البيت المعمور في السموات بازاء الكعبة ، فان طواف الملائكة به كطواف الانس بهذا البيت(١) •

ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الامكان ، ووعدوا بأن :

والذى يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذى يقال: ان الكعبة تزوره وتطوف به على ما رآه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى •

#### استلام الحجر الأسود

وأما الاستالام :فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته : فصمم عزيمتك على الوفاء(") ببيعتك ، فمن غدر في المبايعة استحق المقت(٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه والبيهةى فى الشعب ، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>«</sup> البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة » •

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح ، ورواه البزار عن ابن عبيدة بن حذيفة عن أبيه ·

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة : فصمم عند ذلك قيامك بالوفاء •

<sup>(</sup>٤) ويقول الشيخ محيى الدين:

<sup>« !</sup>علم أن البيت تميز على العرش بأمر ما هو فى العرش وهو يمين الله فى الأرض لتبايعه فى كل شوط مبايعة رضوان وبشرى وقبول ، لما كان معا فى كل شوط من الذكر والحضور والحركة فاذا انتهينا الى اليمين الذى هو الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول ، فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة اليه قبول فرح واستبشار وهكذا فى كل شوط فان كثر الازدحام اليه اعلاما بأنا نريد تقبيله واعلاما بعجزنا عن الوصول اليه » اه •

وقد روى ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله حلى الله عليه وسلم انه قال :

« الحجر الأسود يمين الله عز وجل فى الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه »(') •

#### التعلق بأستار الكعبة

وأما التعلق بأستار الكعبة() والالتصاق بالملتزم • فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حب وشوقا للبيت ولرب البيت ، وتبركا بالماسة ، ورجاء للتحصن عن النار ، في كل جزء من بدنك لا في البيت ، ولتكن نيتك في التعلق بالستر الالحاح في طلب المعفرة وسؤال الأمان ، كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب اليه المتضرع اليه في عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجأ له منه الا اليه ، ولا مفزع له الا كرمه ، وعفوه ، وأنه لا يفارق ذيله الا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل .

## السعى بين الصفا والمروة

وأما السعى بين الصفا والمروة فى فناء البيت: فانه يضاهى تردد العبد بفناء دار الملك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى ، اظهارا للخاوص فى الخدمة ، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة (٢) ، كالذى دخل على الملك وحرج وهو لا يدرى ما الذى يقضى به الملك فى حقه من قبول أو رد ، فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم فى الثانية ان لم يرحم فى الأولى • وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتى الميزان فى عرصات القيامة ، وليمثل الصفا بكفة الحسنات (٤) ، والمروة بكفة السيئات (٥) •

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو من حديث ابن عمرو ٠

<sup>(</sup>٢) وهو بين الباب والحجر الأسود •

<sup>(</sup>٣) عسى أن يقع عليه نظر الملك في بعض ملاحظاته فتشمله رحمته في جملة المرحومين •

<sup>(</sup>٤) لأن الله تهمم بها بالذكر فبدأ بها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ الآية ، ولذلك ناسب تمثله بكفة الحسنات •

<sup>(</sup>٥) اذبها بختم السعى وكلاهما نظيران كما أن الحسنات نظير السيئات ، وحكمهما على السواء ، لأن الشيء المقابل هو من مقابلة على خطأ السواء .

وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا الى الرجحان والنقصان مترددا مين العذاب والعفران (١) ٠

## الوقوف بمرفة

ولما الوقوف بعرفة: فاذكر بما ترى من اردهام المكلق وارتفاع المنطق ، واختلاف التعليث ، وانتباع الفرق أثمتهم في الترددات على الشعاير ، اقتفاء لهم ، وسيرا بسيرهم ، عرسات القيامة ، واجتماع الأمن مع الأنبياء والاثمة (٤) ، واقتفاء كل أمة نبيها ، وطمعهم في شفاعتهم وتخيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول .

واذا تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة والابتهال الى الله عز وجل ، فتحشر فى زمرة الفائزين الموجومين ، وحقق رجاءك بالاجابة فالموقف شريف ، والرحمة انما تصل من حضرة الجلال الى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ،

(١٨ فعندما يرقى في الصفا يعبر عن اسفه وحزنه على ما فاته من تضييع خقوق الله تعالى عليه ، ويستقبل البيت بالدعاء والذكر .

فاذا وصل الى المروة وهو، موضع نائلة ياخذه من العطية فيحصل له الإجم ، وليفاط ذلك في السبحة الاشواط ، لأن الله تعالى امتن عليه بسبع صفات ليتصرف فيها ويصرفها في أداء حقوق الله لا يضيع منها شبيئا ، فيأسف على ذلك ، فيعجل الله له أجره في اعتبار نائلة بالمروة الى أن يفرغ ،

وليلاحظ أن السعى في هذا الموضع جمع الأحوال الثلاثة ، وهي الانحدار ، والترقى ، والاستواء ، فانجداره الى الله ، وصعوده الى الله ، واستواؤه مع الله بالله في الله عن أمر الله .

فليكن في كل من أحوله الثلاثة؛ مع الله الله ، وليتحقق أن الصفا والروة من الحجارة ، والطلوب منها ما تعطيه حقيقتهما من الخشبية والحياة ، والعلم والثبات في مقامهما .

فمن سبعى ووجه مثل هذه الصفات فى نفسه حال سعيه فقد سعى وحصل نتيجة سعيه فانصرف من مسعاه ، حيى القلب بالله ذا خشية من الله ، علما بقدره وهماله ولله ، وإن لم يكن كذلك فما سعى بين صفا وهووة • قاله صاحب إتحاف السادة •

<sup>(</sup>۴) الهادين المقدى بهم في الدنيا ٠

ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد ، وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب (١) •

فاذا اجتمعت هممهم وتجردت للصراعة والابتهال قلوبهم (٢) ، وارتفعت الى الله سبحانه أيديهم وامتدت اليه أعناقهم ، وشخصت نحو السماء أبصارهم (٦) ، مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة ، فلا تظن أنه يخيب أملهم ويضيع سلحيهم ويدخر عنهم الرحمة تغمدرهم .

ولذلك قيل: ان من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يعفر له ، وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد ، هو سر الحج وعاية مقصوده(1) ، فلا طريق الى استدرار رحمة الله سبطانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القاوب في وقت واحد على صعيد واحد(1) .

<sup>(</sup>۱) مالله سيحانه وتعالى ما دعاهم الى هذا الموقف للوقوف بين يديه ، الا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين ، ويتميز الفرق بعضهم عن بعض بسيماهم ، وأن اتيان الله لهم في هذا الموقف اتيان بمغفرة ورحمة ، وفضل وانعام ينال ذلك الفضل الالهى في هذا اليوم من هو أهله ، فتعمهم معفرة الله ورضوانه ،

<sup>(</sup>٢) باخلاصها وتمحيصها •

<sup>(</sup>٣) فرآهم في شئونهم سكاري مائمين نشاوي سارحين ٠

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة أخرى: وغايته ومقصوده ٠

<sup>(</sup>٥) ومن هنا قال العارفون :

اذا قرئت سورة يس في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير ، لأي حاجة قضيت مع الاخلاص ، لأنه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعي ، وقلب القرآن ، وقلب الليل ، فاذا كان هذا في قلوب ثلاثة فما بال آلاف من القلوب ، مع شرف الوقف ، وهو سر جليل ،

#### « رمى الجمار »

وأما رمى الجمار: فاقصد به الانقياد للأمر اظهارا للرق والعبوديه ، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حط للعقل والنفس فيه (') ، تم اقصد به التشبه بابراهيم عليه السلام حيث عرض له ابليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يمريه باحجارة طردا له وقطعا لأمله (٢) ، فان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان ، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه فى قلبك ليفتر عزمك فى الرمى ويخيل اليك أنه فعل لا فائدة فيه ، وأنه يضاهى اللعب فلم تشتغل به ،

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمى فيه برغم أنف الشيطان (٣) ٠

واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى الى العقبة ، وفى الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره اذ لا يحصل ارغام أنف الا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه (٤) ،

<sup>(</sup>۱) لأنه أمر تعبدى لا مدخل فيه للعقل والنفس ، وانما هو مجرد اتباع ، ولا شك أن من ترك شيئا من اتباع الرسول ، فانه ينقص من محبة الله اياه على قدر ما نقص من أتباع الرسول وكذب نفسه في محبته لله بعدم تمام الاتباع .

فلو اتبعه فى جميع أموره ، وأخل بالاتباع فى أمر واحد ما اتبعه قط م وانما اتبع هوى نفسه لا هو مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع ، فلا ينبغى التساهل فيه ٠

<sup>(</sup>٢) أخرج محمد بن اسحق قال :

لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه السلام ، فقال له : طف به سبعا ثم ساق الحديث •

<sup>(</sup>٣) ولهذه الملاحظة شرع فيه من الدعاء رغما للشيطان كما سبق في الأدعية •

<sup>(</sup>٤) وهذا الذى ذكره المصنف أولا وثانيا: أن رمى الجمار أمر تعبدى والعقل والنفس معزولان فيه كغالب أعمال الحج هو الذى صرح به العارفون في كتبهم وربما يفهم منه ، أنه غير معقول المعنى وليس الا التعبد والتشبه

و أما ذبح الهدى : فاعلم أنه تقرب الى الله تعالى بحكم الامتثال (١) ، فاكمل الهدى وارج أن يعتق الله بكل جزء (١) منه جزءا منك من النار (٦) فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدى أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم ،

## زيارة المدينة

وأما زيارة المدينة: فاذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (٤) ، وجعل اليها هجرته ، وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسننه ، وجاهد عدوه وأظهر بها دينه ، الى أن توفاه الله عز وجل (٥) ، ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعدمه رضى الله عنهما (١) ٠

ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيها ، وأنه ما من موضع قدم تطؤه الا وهو موضع أقدامه العزيزة ، فلا تضع قدمك عليه الا عن سكينة ووجل ، وتذكر مشيه وتخطيه فى سككها ، وتصور خشوعه وسكينته فى المشى ، وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع (٧)ذكره تعالى ، حتى

فقط وهو ليس على ظاهره ، فان في رمى الجمار اعتبارا لأهله في سياقه غموض ودقة وانما أورده على الاجمال •

<sup>(</sup>١)الامتثال لأمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم •

<sup>(</sup>٢)وفى نسخة أخرى : » فليكمل الهدى وأجزاءه ، وليرج أن يعتق بكل جزء منه جزءا من أجزائه من النار « •

<sup>(</sup>٣) قال العراقى : لم أقف له على أصل

وفي كتاب الضحايا لأبي الشيخ ، من حديث أبي مسعود :

فان لك بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك ، يقوله لفاطمة رضى الله عنها ، واسناده ضعيف •

<sup>(</sup>٤) ولا يختار الحبيب لحبيبه الا أشرف البقاع •

<sup>(</sup>٥) وذلك بعد اكمال الشرائع ، واتمام الشعائر ، (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعتمى ورضيت لكم الاسلام دينا )) •

<sup>(</sup>٦) أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠

<sup>(</sup>٧) حيث قال تعالى : (( ورفعنا لك ذكرك )) وجاء فى تفسيره : ما ذكرت الا وذكرت معى ، حتى قالوا :

ان كلمة الشهادة لا تتم الا بذكره صلى الله عليه وسلم •

قرنه بذكر نفسه ، واحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته (١) •

ثم تذكر ما من الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه ، وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته وصحبه اصحابه رضى الله عنهم (٢) ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته فى الدنيا وأنك من رؤيته فى الآخرة على خطر ، وانك ربما لا تراه الا بحسرة وقد حيل بينك وبينه قبوله اياك بسوء عملك ، كما قال صلى الله عليه وسسلم :

« يرفع الله الى أقواما فيقولون يا محمد يا محمد ! فأقول يا رب أصحابى ! فيقول انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك • فأقول بعدا وسحقا » (") •

فان تركت حرمة شريعته ولو فى دقيقة من الدقائق غلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك (٤) عن محبته ، وليعظم من ذلك رجاوًك أن لا يحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الايمان ، وأشخصك من وطتك لأجل زيارته من غير تجارة ولا حظ فى دنيا ، بل لحض حبك له

<sup>(</sup>۱) لقرلة تعالى : ( يا أيها الذين الهنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى )) ثم قال : (( أن تحبط أعمالكم )) •

<sup>(</sup>٢) فانها مى النعمة الجليلة التى ينبعى التاسف على فواتها ، فان شرف صحبته عظيم ، ثم شرف صحبة أصحابه يليه فى الشرف ، وقد شهد صلى الله عليه وسلم بخيرية قرنه ثم الذى يليه .

<sup>(</sup>٣) وهذا متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما دون قوله : يا محمد ، يا محمد •

<sup>(</sup>٤) بالاخلال في الاتباع ولو في أمر واحد من غير عدر موجب المقت ، قال الله تعالى :

<sup>(</sup> قل ان كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله ) فجعل الاتباع دليلا • وما قال في شيء دون شيء : يحببكم الله •

وقال تعالى : (( وأوقوا بعهدى )) ، أى فى دعواكم محبتى ، أوف بعهدكم ، وهو أنى أحبكم ، اذا صدقتم فى محبتى ، وجعل الدليل على صدقهم ومحبة الله اياهم الاتباع ، فعلى قدر ما ينقص ينقص .

وعند أهل الله ، هو أمر لا يقبل النقص ، وان العذر لا يناهه ، فانه في جنب الله عن الاتباع في أمر ما فالحق بنوب عنه في ذلك •

وشوقك الى أن تنظر الى آثاره والى حائط قبره اذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فانتك رؤيته ، فما أجدرك بأن ينظر الله تعالى اليك بعين الرحمة •

فاذا بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبهانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأول المسلمين وافضلهم عصابة ، وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة ، وأنها جمعت أفضل خلق الله حيا وميتا ، فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك اياه ، فادخله خاشعا معظما ، وما أجدر هذا المكان بأن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن ، كما حكى عن أبي سليمان أنه قال :

حج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له:

هذا قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فعشى عليه ، فلما أفاق قال: أخرجونى فليس يلذ لى بلد فيه محمد صلى الله عليه وسلم مدفون(١) ا

## زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينبغى أن تتف بين يديه كما وصفناه وتزوره ميتا كما تزوره حيا(٢) ، ولا تقرب من قبره الا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا ، وكما كنت ترى الحرمة فى أن لا تمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلا ببن يديه ، فكذلك فافعل ، فان المس والتقبيل للمشاهدة عادة النصارى واليهود •

واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك ، وأنه يبلغه سلامك وصلاتك ، فمثل صورته الكريمة في خيالك موضوعا في اللحد بازائك(٢) واحضر عظيم رتبته في قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) وكان أويس من المستغرقين في حبه صلى الله عليه وسلم ، وأخباره في ذلك مشهورة ، وترجمته واسعة ، وقد أورد قصة اجتماعه بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الامام مسلم في أواخر صحيحه ،

<sup>(</sup>٢) بكمال الاحترام ، والأدب التام والخشوع والخضوع .

<sup>(</sup>٣) معتقدا حياته صلى الله عليه وسلم ، وأنه في قبره الشريف طرى كما وضع صلى الله عليه وسلم ·

وسلم : « أن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته »(١) •

هذا فى حق من لم يحضر قبره فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادى شوقا الى لقائه ، واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم ، اذ فاته مشاهدة غرته الكريمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم :

« من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرا » (٢) ٠

فهذا جزاؤه فى الصلة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟

ثم ائت منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوهم صعود النبى مصلى الله عليه وسلم المنبر ، ومثل فى قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم ، وهو صلى الله عليه وسلم يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته (٢) ، وسل الله عز وجل أن لا يفرق فى القيامة بينك وبينه ، فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج ،

ماذا فرغ منها كلها فينبغى أن يلزم قلبه الحزن والهم والخوف وأنه ليس يدرى أقبل منه حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق بالمطرودين (٤) •

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك النسائى ، وابن حبان ، والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود بلفظ:

<sup>«</sup> ان لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام » •

<sup>(</sup>٢) رواه الاماه مسلم من حديث أبي عريرة ، وعبد الله بن عمر ٠

ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان عن أبى هريرة • ورواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر وابن عمرو وأبى موسى وعن أنس ، عن أبى طلحة •

ورواه البيهقى عن أبى طلحة بزيادة : فليكثر عبد من ذلك أو ليقل · ورواه الطبراني عن أبى أمامة بزيادة بها ملك موكل حتى ببلغنيها » -

<sup>(</sup>٣) الشريفة بكمال فصاحته وقوة بلاغته ، وجزالة لفظه صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٤) عن الحضرة الالهية ، وهل لذلك علامة يتميز بها المقبول من الردود ، أشار المصنف الى ذلك بقوله :

<sup>«</sup> وليعرف ذلك من قلبه وأعماله ، فأن كلا منهما أول دليل على حضور مرتبة التمييز » •

وليتعرف ذلك من قلبه وآعماله ، فان صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار العرور وانصرافا الى دار الأنس بالله تعالى ، ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع(۱) ، فليثق بالقبول ، فان الله تعالى لا يقبل الا من أحبه ، ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته(۲) ، وكف عنه سطوة عدوه ابليس لعنه الله(۲) ، فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وان كان الأمر بخلافه فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب ، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك ،

تم كتاب أسرار الحج ان شاء الله تعالى(١) •

<sup>(</sup>١) أي يكون صدورها في الاعتدال الشرعي ٠

<sup>(</sup>٢) وتلك الآثار هي العلامات الدالة على توليه اياه ٠

<sup>(</sup>٣) اذ ولاية الله له هى الحصن المانع من كبوده ، وهذا هو المعبر عنه بالحفظ ، فهو لأوليائه كالعصمة لانبيائه ٠

<sup>(</sup>٤) والحمد لله تعالى على توفيقه وحسن تفضله ، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسلك طريقه الى يوم الدين .

# محنومات الكناب

| الصفحة           |     |             | الموصيوع                                                |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 18               | ۰ , | • •.        | متسحمة التحقيق • • • •                                  |
| 10               |     | •,          | أساد الحب و و و                                         |
| 10               |     |             | فضيالة الحج ٠٠٠٠                                        |
| ٣.               |     |             | قصيلة البيت ومكة المشرفة • •                            |
| 47               | •   | •           | مضيلة القام بمكة حرسها الله تعالى وكراميته              |
| £+               |     | • •         | مضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد                   |
| المصل الأول      |     |             |                                                         |
| ٤٦               |     | ، ومحظوراته | فى شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته                  |
| 27               |     |             | شروط الحسج ٠ ٠ ٠ ٠                                      |
| 01               |     |             | أركان الحسج ٠ ٠ ٠                                       |
| ٥٧               | •   |             | محظورات الحجّ والعمرة ٠ ٠ ٠                             |
| المفصسل المشساني |     |             |                                                         |
| 71               |     | ر حوع ٠     | في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر الى ال            |
| 95               |     | _           | المأثورات من الدعاء في عرفة • •                         |
| 1.5              |     |             | كيفية الرمى • • • •                                     |
| 1.0              |     |             | صفة التكبير يوم النحر وأيام التشريق                     |
| ١.٧              |     |             | طواف الزيارة ووقته ٠ ٠ ٠                                |
| ١٠٨              |     |             | أسياب التحلل • • • •                                    |
| 1.9              |     |             | خطب الحج ٠٠٠٠                                           |
| 111              | • • |             | أمواقيت العمرة ٠ ٠ ٠ ٠                                  |
| 110              |     |             | كيفية الوقوف أمام القبر الشريف •                        |
| 171              |     |             | عدة مشاهد المدينة ومساجدها وآبارها                      |
| 177              | • • |             | فصل في سنن الرجوع من السفر · ·                          |
| الفصيل الشالث    |     |             |                                                         |
| 170              |     |             | في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة                      |
| 177              | •   |             | بيان دقائق الآداب وهي عشرة · · ·                        |
| 147              | •   |             | بيان الأعمال من أول الحج الى تخرم •                     |
|                  |     |             | الدخول المي الميقات ،                                   |
| 10.              | •   | • •         | استلام الحجر الأسود • • •                               |
| 101              |     | • •         | استلام الحجر الأسود · · · السعي بين الصفار والروق · · · |
| 104              | • • |             | زهارة ربيبول الله صلى الله عليه وسلم                    |
| 17.              | •   |             | محتويات الكتاب ٠ ٠ ٠ ٠                                  |
|                  |     |             |                                                         |